# جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهلي الإسلامية (٢٠٦-١٢٠٦ه / ٢٠٦-١٤١٩م)

إعداد:

د/ خيرية بنت محمد علي آل سنة

أستاذ مشارك/ قسم التاريخ

جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

# جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهلي (١) الإسلامية ( -7.7 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 -

#### الملخص

تناول البحث جوانب من الحياة الاجتماعية في سلطنة دهلي الإسلامية في الفترة المحدم / ٢٠٦-١٤١٦م)، ومنها عناصر المجتمع الهندي، والذي يتكون من العديد من الأجناس المختلفة التي وصلت إليها براً أو بحراً، ثم استقرت فيها وأنشأت لها مستعمرات نشروا فيها عاداتهم وتقاليدهم إلى جانب الهنود الأصليين. تألف المجتمع الهندي من طبقتين متباينتين، الطبقة العليا في أيديهم السلطة والسيطرة، والطبقة الدنيا التي تمثل معظم السكان في سلطنة دهلي. وتناول الحديث عن الرقيق كطبقة في المجتمع الهندي والذين وصلوا للسلطنة في دهلي ممثلة في دولة المماليك، وقد كان الأرقاء في سلطنة دهلي يختلفون في أجناسهم وألوانهم ولم يقتصر على الرجال دون النساء وقد عملوا في قصور السلاطين والأمراء والنبلاء.

شاركت المرأة في سلطنة دهلي الإسلامية في مختلف المناشط، احتفال المجتمع الإسلامي في سلطنة دهلي بعيدي الفطر والأضحى، كما احتفلوا بعيد النوروز بأثر العناصر التركية، واحتفلوا بدخول رمضان، وعودة السلطان من حروبه منتصراً بأبحة وعظمة متناهية.

<sup>(</sup>۱) دهلي: قاعدة بلاد الهند، ومن أعظم المدن الهندية، وهي عبارة عن أربع مدن. فمدينة دهلي القديمة التي بناها الهنود الكفار، والثانية تسمى سيري، والثالثة تسمى تغلق أباد، والرابعة جهان بناه، وتقع بقايا هذه المدينة جنوب دهلي العاصمة الهندية حالياً. (انظر ابن فضل الله العمري أحمد بن يحيى (ت/٤٩٧هـ)، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقيق: محمد سالم بن شديد العوفي، (القاهرة، مطبعة المدني، ط١، ١١١هه/ ١٩٩٠م)، ص ١٨١٤بن بطوطة، محمد بن عبدالله اللواتي (ت/٧٧٩هـ)، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، اعتنى به: درويش الجويدي، (بيروت: المكتبة العصرية، ٢٠١٤م)، ح٢، ص٣٤).

كان للزواج في سلطنة دهلي عاداته وتقاليده التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، كما ساروا على عادات المجتمعات الإسلامية في عادات الجنائز والعزاء و والدفن.

الكلمات المفتاحية: سلطنة دهلي - لحياة الاجتماعية - عناصر السكان -طبقات الكلمات المفتاحية : المجتمع -المرأة في الهند - الاحتفالات -عادات .

#### Aspects of Social Life in the Islamic Dahli Sultanate (602-815 A.H / 1206-1412 A.D)

#### Dr. Khairiya bint Mohammed <sup>c</sup>Ali Al-Sinah.

#### **Synopsis:**

The study about the social life of people of the Sultanate of Dehli for the period (602 - 815 A.H / 1206 - 1412, A.D). Those people arrived to the Sultanate by land and sea, and became part of the Indian society which is composed of many different races and creeds .and where they had created colonies and spread their customs and tradition alongside with the natives Indians. The Indian society consists of two different classes, the higher class that has the power and wealth and the low class which represents most of the citizens of Sultanate of Dehli. The study has also spoken about the people who reached the Sultanate of Delhi in the Mamluks state. As for the slaves who were in the Sultanate of Dehli, they were different in races and colors although this did not apply men or women who worked in the palaces of the sultans the princes and nobles.

Women's in the Sultanate of Dehli had participated in different activities. The Islamic society in the Sultanate had celebrated Eid al-Fitr and Al-Adha: the Turkish Nowruz Eid, Ramadan and the victorious return of the sultan from his wars with delightfully and infinity gratefulness.

The marriage in the Sultanate of Dehli had customs and traditions that were in line with Islamic law and has followed the habits and customs of Muslim societies in funerals, consolation and burial.

Key words: Sultanate of Delhi, Social life, Population component, society classes, women in India, celebrations, traditions.

#### المقدمة

كان الإقليم الإسلامي في بلاد الهند في عصر الغزنوي والغوري يحكمه نائب عن السلطنة، ولما سقطت دولة الغور حكم قطب الدين أيبك الإقليم الإسلامي في الهند حكماً مستقلاً سنة ٢٠٦هـ، وأقام دولة المماليك، ومن ثم قامت الدولة الخلجية (١٨٩هـ - ١٣٢٠ م)، ثم الدولة التغلقية (٧٢٠ – ١٨٩هـ/ ١٣٢٠ – ١٢٢٠ ملاملة التغلقية (٤٢٠ – ١٨٩هـ/ ١٣٢٠ – الا ١٢٤ من محاولات لنقل العاصمة دهلي – إلا ما ندر من محاولات لنقل العاصمة إلى مواقع أخرى باءت بالفشل – وهذه الفترة المعنية بالبحث هنا(١).

#### أ- عناصر المجتمع:

تضم الهند طوائف وأجناس مختلفة، فقد وصلت إليها الهجرات على مدار تاريخها عبر الجدود الشمالية فاستقروا في إقليم السند<sup>(۲)</sup>، ووصلتها هجرات عبر البحر على الساحل الغربي وكان استقرارها في إقليم البنجاب، كما استقر الكثير من المسلمين عند الفتح في أعالى

(۱) بدواني، عبد القادر ملوكشاه (ت/٩٤٧هـ)، منتخب التواريخ، تحقيق: توفيق هاشم بور سبحاني، (طهران: مؤسسة أنجمن آثار ومفاخر فرهنكي، ١٣٨٠هـ. ش)، ج١، ص٢١٦؛ الشرقاوي، محمود، رحلة ابن بطوطة من طنجة إلى الصين والأندلس وأفريقيا، (مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٦م)، ص٣١٣؛ محمود، حسن أحمد، الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى بين الفتحين العربي والتركي، (القاهرة، دار الفكر العربي، ٢٠٠٦م)، ص١٨٧ – ١٩٨٩

الندوي، محمد إسماعيل، "تاريخ الإسلام في الهند" مجلة الكتاب العربي، ( العدد الثامن، ١٣٨٤هـ)، ص٢٤.

<sup>(</sup>۲) السند: إقليم بين الهند وكرمان وسحستان، وتقع حدود ولاية السند ضمن نطاق أراضي نهر السند السفلية؛ (ياقوت، ياقوت بن عبد الله الحموي(ت/٢٦٦هـ)، معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط۱، ۱۹۹۰م)، ح۳، ص۳۳؛ الغامدي، سعد بن حذيفة، الفتوحات الإسلامية لبلاد الهند والسند وتاريخ الدول الإسلامية في المشرق حتى الغزو المغولي (۹۲ – ۲۲۹هـ/ ۷۱۱ – ۲۳۱م)، (الرياض: دار إشبيليا، ط۱، ۱۹۹۳م)، ص۲۰.)

الهند، وقد شجع على الهجرة إليها ما اشتهرت به من كنوز وحيرات، ما أدى إلى اختلاف السكان في اللغة والدين والأعراق(١).

# - سكان الهند قبل الفتح الإسلامي:

لم يصل الباحثون إلى أصل سكان الهند على وجه التحقيق، ولكن الثابت أنه ورد على الهند هجرات مختلفة قادمة من الشمال .هم من مثل سكان الهند عند الفتح الاسلامي. وأقدم من سكن الهند في الغالب قوم غلب على بشرتهم السواد وذلك لسكنهم في مناطق حارة في الهند وقد استقروا في الغابات ثم انحدروا إلى إلى المنطقة الجبلية في الوسط ثم إلى مناطق حالة ولا تزال لهم بقايا منعزلة تسكن وسط الهند حالياً (٢).

كما قدم إلى الهند في عصور ما قبل التاريخ هجرات تورانية منحدرين من الشمال، واستقروا في ولاية السند، ودفعوا بالسكان السود باتجاه المنطقة الجبلية في الوسط<sup>(٣)</sup>.

ثم قدمت هجرات من أواسط أسيا قبل الميلاد بنحو ألفي سنة، وقيل قبل أكثر من أربعة ألاف سنة، وهم العنصر الآري الأبيض، وهي أكثر الهجرات عدداً قدموا الهند من الجهة الشمالية الغربية، وانحدر أمامهم العنصر التوراني إلى غرب الهند وجنوبها، ثم أوغل العنصر الآري تدريجياً داخل الهند(٤).

<sup>(</sup>۱) الفقي، عصام الدين عبد الرؤوف، بلاد الهند في العصر الإسلامي منذ فجر الإسلام حتى التقسيم (۹۳ – ۱۳۳۲هـ/ ۲۱۱ – ۱۹۲۷م)، (القاهرة: دار الفكر العربي، ط۲، ۲۰۰۵م)، ص۱۲۷؛ لوبون، حوستاف، حضارة الهند، ترجمة :عادل زعيتر، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، د.ت)، ص۱۰۰۰.

<sup>(</sup>٢) الساداتي، أحمد محمود، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وباكستان وحضارتهم، (القاهرة: مكتبة الآداب، ١٩٥٧م)، ص٧.

<sup>(</sup>٣) الساداتي، أحمد محمود، تاريخ المسلمين، ص٧؛ لوبون، حضارة الهند، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٤) أرنولد، توماس، الدعوة إلى الإسلام، ترجمة: حسن إبراهيم حسن، وعبدالجيد عابدين، وإسماعيل النحراوي، (مصر، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧١م)، ص٢٨٦ الفقي، بلاد الهند، ص٣٦٥؛ النمر، عبد المنعم، تاريخ الإسلام في الهند، (د.م، دار العهد الجديد، ط١، ١٩٥٩م).

#### - العرب:

ترجع صلات العرب والهنود إلى ما قبل الإسلام عبر الرحلات التجارية الواردة من اليمن وحضرموت وعُمان جنوب الجزيرة العربية، وغيرها من البلاد العربية إلى السند، وقد أقامت بعض الجاليات العربية في الهند وكان لهم مكانتهم نظراً لسمو العادات والتقاليد التي تحلو بها في معاملاتهم، وقد زادت هذه المكانة بعد ظهور الإسلام واطلاع الهنود على مبادئه التي تطبع بها التجار العرب والمسلمون. ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قد وردوا إلى الهند، وحتى عهد الدولة الأموية والعباسية لأداء أمانة الدعوة إلى الهند،

وقد استقر العرب بعد الفتح الإسلامي للسند في المدن التي اختطوها (٢)، ثم انتشروا في المدن الهندية القيمة التي صالحت العرب (٣). وشارك العرب في الأحداث العسكرية فكانوا

<sup>(</sup>۱) إبراهيم، سمير عبد الحميد، الأدب الأردي الإسلامي، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،د.ت)، ص٢١؛ تابارا، روميلا، تاريخ هند، ترجمه: إلى الفارسية همايون صنعتي زاده، (إيران: نشر أديان، ط١، ١٣٨٦ه.ش)، ص٤٧٣؛ الساداتي، تاريخ المسلمين، ص٢٠؛ السورتي، عبد الله بن إسماعيل، "أضواء على تاريخ الحركة العلمية والمعاهد الإسلامية والعربية في غجرات الهند" مجلة التربية، (العدد السابع والثمانون – محرم ٢٠١٩هـ / أغسطس المعاهد الإسلامية والعربية في غجرات الهند" مجلة الإسلامي منذ الفتح الغزنوي حتى نهاية دولة مماليك الهند (١٩٨٨م)، ص٢٧، مرزوق، أحمد إبراهيم، إقليم الهند الإسلامي منذ الفتح الغزنوي حتى نهاية دولة مماليك الهند (١٩٨٣ – ١٩٨٣هـ / ٢٠٠٠ م)، عند ماحستير غير منشور، (حامعة المنيا، كلية دار العلوم، قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، ١٤٤١هـ / ٢٠٠٠م)، ص١؛ الهندي، محمد يوسف، "بدء العلاقات العلمية بين الهند والعرب" مجلة كلية الآداب، (حامعة القاهرة: المجلد الثاني عشر، حدا، عدد مايو ١٩٧٠هـ/ ١٩٥٠م)، ص٧٥ – ٩٨.

<sup>(</sup>۲) مثل مدينتي المحفوظة، والمنصورة التي بنيت في إقليم السند في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، ومدينة البيضاء التي أسست في عهد الخليفة المعتصم بالله العباسي على نحر السند. (انظر؛ البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر (ت/٢٠٩هـ)، فتوح البلدان، تحقيق: عبدالقادر محمد على (بيروت، دار الكتب العلمية، ط٠٠٠،١م)، ص٢٦٤؛ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت/٢٩٢هـ)، تاريخ اليعقوبي، تحقيق: خليل منصور، (بيروت، دار الكتب العلمية، ٢٠٠٠م) ج٢، ص ٢٢١،٢٢٧، الفقى، بلاد الهند، ص١٥٠٠)

<sup>(</sup>٣) مثل مدينة بيرون، وسدوسان، وساوندري وكلها مدن في اقليم السند. (البلاذري، فتوح البلدان، ص ٤٤٣-٤٤٤؟ حسن محمود، الإسلام والحضارة العربية، ص ١٨٠).

من ضمن جيش السلطان ناصر الدين محمود بن السلطان التمش سنة (٢٥٨هـ/ ٢٥٩م)(١).

وصل إلى بلاط السلطان غياث الدين بلبن (٦٦٤-١٦٦هم/١٦٦ -١٢٦٥م) في دهلي أمراء عرب بعد غزو المغول لبلادهم، وكانوا من العراق ومنهم بعض ذرية الخلفاء العباسيين، وقد محصِّص لهم حيُّ مستقل وهو الحي العباسي، وحي للعلوية من السادة والأشراف، والحي اليمني لمن قدم من اليمن، وآخر لمن وصل للهند من مدينة الموصل في بلاد العراق (٢).

نال العرب التكريم والمحبة والإعزاز حتى أن السلطان محمد تغلق شاه ( $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$ 

<sup>(</sup>۱) فرشته، محمد قاسم بن غلام (ت/۱۰۱هـ)، تاريخ فرشته أز آغاز تابابر، (طهران: مؤسسة أنجمن آثار ومفاخر فرهنكي، نسخة إلكترونية محملة، من مكتبة كتبخانة ديجتال نور، د.ت)، جدا، ص۲٦١.

<sup>(</sup>٢) الدهلوي، يحيى بن أحمد السهرندي (ت/٨٣٨هـ)، تاريخ مباركشاه، تصحيح: محمد هدايت، (د.م، كتابخانة ديجتالي نور، د.ت)، ح١، ص٣٨٠.

 <sup>(</sup>٣) وهم الغرباء من الخرسانين والعراقيين والشاميين والمصريين والمغاربة، وكانوا في الهند يُسمون جميع الغرباء حراسانين. (ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص٦٢).

<sup>(</sup>٤) الأمير غياث الدين محمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز ابن الخليفة المستنصر بالله العباسي البغدادي، وقد كتب السلطان كتابا إلى الأمير غياث يدعوه لزيارة بلاد الهند وأقطعه إقطاعا شرق بلاد الهند . ( ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٢ ؛ أكبري، نظام الدين محمد مقيم (ت/١٠٠٣هـ)، المسلمون في الهند من الفتح العربي إلى الاستعمار البريطاني (ترجمة كاملة لكتاب طبقات أكبري)، ترجمة أحمد عبد القادر الشاذلي، (مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٥م) ج١، ص١٨٧ ؛ فرشته، ح١، ص٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) مدينة سيري :بقايا دهلي القديمة، وتسمى دار الخلافة وقد اتخذها السلطان علاء الدين الخلجي مقر له بعض فترة حكمه . (ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٣٤.)

دهلي، وجعل له الخدم والجواري، والدواب، وأمر الناس جميعاً أن يخدموا له كما يخدموا للسلطان (١).

وقد كان يلقب كل من ينتمي إلى سلالة الخلفاء العباسيين بلقب (مخدوم زادة) أي الأمير (٢). والذي كان قائد لطلائع بني العباس في الولاية إلى الهند، وقد قدم إلى الهند مرتين إلى ثلاث مرات في عهد السلطان محمد تغلق شاه، وكان السلطان محمد شاه يخرج لاستقباله والترحيب به، وخصص له المال، وإحدى الإقطاعيات، وقصراً وغيرها من الإنعامات، وكان الأمير البغدادي كلما أراد الالتقاء بالسلطان، يخرج السلطان، ويتقدم لاستقباله، ويجلسه أمامه ويتأدب معه غاية الأدب (٣). واستمر في عهد السلطان فيروزشاه (٧٥٢ – ٧٩هـ/ ١٣٥١ م) (٤).

ولكرم وجود السلطان محمد شاه وفد إلى بلاطه العظماء والكبراء والفضلاء والمنكوبون من عدة أقطار منهم العرب في العراق والجزيرة العربية (٥)، وذكر ابن بطوطة أنه لقي في مدينة سيوستان (٦) الشيخ محمد البغدادي، والذي كان يسكن بإحدى الزوايا وكان

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٧؛ أكبري، طبقات أكبري، ج١، ص١٧٨؛ فرشته: تاريخ فرشته، ح١، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) النصيري، شمس سراج عفيف محمد رضا (عاش في القرن الثامن الهجري)، تاريخ فيروزشاهي، (أساطير، نسخة محملة من مكتبة نور الرقمية)، ص٢٧٤؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) النصيري، تاريخ فيروزشاهي، ص٢٧٤-٢٧٥؛ بدواني، منتخب التواريخ، حـ١، ص٢٦١؛ فرشته، تاريخ فرشته، حـ١، ص٢١٠ ورشته، تاريخ فرشته،

<sup>(</sup>٤) فرشته، **تاریخ فرشته**، ۱۰۰ ص۲۶ – ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) ابن بطوطة، الرحلة، حـ٢، صـ٧٢ -٧٣؛ فرشته، تاريخ فرشته، حـ١، صـ٤٤٧.

<sup>(</sup>٦) سيسوتان: مدينة كبيرة بعد مدينة جناني، التابعة لسلطان دهلى، ذكر محقق الطبعة أنها تقع اليوم في باكستان الغربية.، (ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص١٣٠.)

رجلاً معمراً، وكذلك خطيب المدينة المعروف بالشيباني والذي كان بحوزته كتاب من الخليفة عمر بن العزيز الأموي لجده بتولي خطابة الجامع بهذه المدينة. ومنهم الشيخ العالم ركن الدين بن الشيخ الفقيه شمس الدين بن بهاء الدين زكريا القرشي، لقيه في مدينة جناني إحدى مدن السند<sup>(۱)</sup>، كما لقي تاجر عراقي يعرف بمحمد الدوري، وكان من كبار التجار اشترى منه فرساً وجملاً عليه حمل من النشاب<sup>(۲)</sup>.

وبهذا يكون بدء استقرار العرب في الهند قبل الإسلام للتجارة، واستمر ورود العرب إلى الهند لأداء أمانة نشر الإسلام في الأمصار القريبة والبعيدة عن الجزيرة العربية، فكان منهم التجار، ومنهم العلماء، ومنهم الجماعات الفارة من الغزو المغولي، ووجدوا كل تكريم وتقدير من سلاطين دهلي، وكان بداية استقرارهم في المدن التي اختطوها ثم انساحوا في بقية المدن المندية وخاصة مع زيادة الفتوحات الإسلامية.

## - الترك:

كان للترك أثر كبير في جميع المناشط، فقد كان سلاطين دولة المماليك والدولة التغلقية ترك من تركستان (٣)، من قبيلة البري والتي ينسب إليها السلطان شمس الدين ألتمش

<sup>(</sup>۱) جناني: مدينة تقع غربي نحر مهران في إقليم السند. ( الإصطخري، أبو القاسم إبراهيم بن محمد (ت/٣٥٠ هـ)، المسالك والممالك، تحقيق: محمد جابر عبدالعال الحسيني، (القاهرة، دار القلم، د.ط، ١٩٦١م) ص١٠٤٠)

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص١٠، ١٣.

<sup>(</sup>٣) تركستان: اسم جامع لبلاد الترك وحدودهم الصين والتبت، أول حدودهم مع السلمين فأراب، ومدائنهم المشهورة ست عشرة مدينة. ( ياقوت، معجم البلدان، ح٢، ص٢٧).

(٦٠٧ - ٦٣٣ه/ ١٢١٠ - ١٢٣٦م) (١). والأتراك القراونة الذين يسكنون الجبال الواقعة بين السند والترك وتنسب إليها الأسرة التغلقية (١).

وقد اضطر سلاطين هذه الدول الاستعانة برجال يثقون بهم للنصح والمعاونة، وحيث إن هؤلاء السلاطين يحكمون بلاد غير بلادهم، فلا يمكنهم أن يثقوا في أهلها أو أن يعتمدوا عليهم، لذلك فضلوا أن يختاروا مساعديهم ومستشاريهم من الأتراك على أساس الكفاءة والولاء والاستحقاق وحسن المسلك(٢).

وقد تدرج معظمهم في الأعمال المختلفة فكانوا يعملون في القصور السلطانية، ونظراً لما يبدونه من انضباط ومهارات ترقوا لتولي مناصب حتى وصلوا إلى مكانة الأمراء والحكام، وحصلوا على الإقطاعات حتى وصلوا إلى الطبقة النبيلة؛ ومن ثم يكون لهم دور مهم في الأوضاع السياسية، ونظراً لاتساع الدولة الإسلامية في الهند وضم مناطق جديدة، وحاجة السلاطين للدفاع عن ممتلكاتهم ضد المغول فقد تزودوا بأعداد من الأتراك ومنهم فرقة الأربعين (1) أو ما يسمون "بالخواجة تاش" وهم الأتراك الذين قربهم السلطان ألتمش،

Zakaullah, Mahamooda, **The Mamlok Dynasty of India**, (University of Al-Exandria, Faculty of Arts, Department of History) pp.64-65).

<sup>(</sup>۱) شمس الدين ألتمش: يعد المؤسس الحقيقي لدولة المماليك في الهند، وكان الابن المفضل عند والده ايلام حان ولهذا تخلص منه إخوته وباعوه لتاجر الرقيق، ثم تناقله التجار حتى اشتراه قطب الدين أيبك ونقله إلى دهلي . (منهاج سراج، منهاج الدين عثمان الجوزجاني (ت/٣٦٦هـ)، طبقات ناصري، ترجمة: عفاف السيد زيدان، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، ط١، ٢٠١٣م)، ج١، ص٢١٦؟

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٣٥.

<sup>(3)</sup> Zakaullah, The Mamlok, p.250.

<sup>(</sup>٤) فرقة الأربعين: سموا فرقة الأربعين لأن عددهم أربعون مملوكاً عندما قريمم السلطان ألتمش . ( بارين، ضياء الدين (ت/٧٥٨هـ)، تاريخ فيروزشاهي، (الهند:د.ن.ت) ص ص ٢٠، ٢٩؛ فرشته، تاريخ فرشته، جـ١، ص ص ٢٢٧، ٢٢٨ ، ٢٣١، ٢٣١، ٢٣٧).

واقتسموا بلاد الهند بعد وفاته، وكانوا ملتزمين فيما بينهم أنهم رفقاء، ولكنهم بعد ذلك تركوا الاتفاق وعملوا لمصالحهم الشخصية، وقد أطاح بحم السلطان بلبن (775 - 778– الاتما وعملوا لمصالحهم الشخصية، وقد أطاح بحم السلطان بلبن (775 - 778– الاتما ولاية لكهنوتي الذي خرج سنة (778– 778) على السلطان بلبن، وقد انضم إليه بعض الأمراء والجنود لكثرة عطائه وإغداقه للأموال، وقد أمر السلطان بلبن بتكليف الملك "ترمني التركي" (79) بمواجهة طغرل وردعه، ولكنه لم يُوفق في ذلك، فاضطر السلطان للسير إليه بنفسه وتخلص منه (79).

عند خروج ابن بطوطة من مدينة "أبو هر" (٤)، كان برفقة جماعة من العرب والترك، فخرج عليهم في الصحراء قطاع طرق، وحققوا انتصاراً، عليهم وكان مما أصيب فرسُ لأحد أصحابهم فذبحوها وأكلها الترك من رفاق ابن بطوطة (٥). كما ذكر أنه في مدينة دهلي عمل بعض الترك في تجارة الرقيق في فترة حكم السلطان محمد تغلق شاه (٧٢٥-

<sup>(</sup>۱) باريي، تاريخ فيروزشاهي، ص٦٠، ٦٩؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٢٧، ٢٢٨، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٦١، ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) ترمني التركي :أحد القادة الأتراك وقد عينه السلطان بلبن على ولاية لكهنوتي بدل من ايتكين أمين خان ملك أوده الذي وجهه السلطان بلبن لمواجهة طغرل ولكنه هَزم فقتله السلطان وعين ترمني . (باربي، تاريخ فيروشاهي، ص١٥٠؛ بدواي، منتخب التواريخ، ح١، ص٨٩؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) باري، تاريخ فيروشاهي، ص ١٥٠؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح١، ص ١٨٩ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص ٢٨٤؛ العبادي، مختار، "دولة سلاطين المماليك والأتراك في الهند وأوجه الشبه بينها وبين دولة المماليك الأولى في مصر " المجلة التاريخية المصرية، (الجلد الثاني عشر، ١٩٦٤م – ١٩٦٥م)، ص ١٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) أبوهر: بالقرب من مدينة ملتان، وهي مدينة صغيرة كثيرة العمران، وبما أنحار وأشحار. (ا**لرحلة**، ح٢، ص٢١).

<sup>(</sup>٥) ا**لرحلة**، ج٢، ص٢٥.

٧٥٢هـ/١٣٢٥-١٣٥١م)(١). وبهذا فقد شكل الأتراك قوة حاكمة في سلطنة دهلي خلال هذه الفترة.

#### - الأفغان:

لم تكن علاقة هذا العنصر ببلاد الهند حديثة في عهد سلطنة دهلي، فقد ورث الغور (۲) الأفغان الدولة الغزنوية (۳) ومنها ممتلكاتها في بلاد الهند وكان السلطان قطب الدين أيبك مملوكاً وقائداً للسلطان شهاب الدين الغوري في بلاد الهند ( $^{(2)}$ )، وقد شارك الأفغان في جيش السلطان ناصر الدين محمود ( $^{(2)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$ . وفي عهد السلطان محمد تغلق شاه ( $^{(2)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$  وأعلن تمرده وعصيانه وقتل نائب السلطان محمد تغلق

<sup>(</sup>۱) الرحلة، ج٢، ص٣٨.

<sup>(</sup>٢) بلاد الغور: تقع بلاد الغور بين هراة وغزنة، وعاصمتها فيروز كوه في أفغانستان الحالية. (ياقوت، معجم البلدان، ج٤، ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) عاصمتها غزنة وامتد حكمها (٣٥١ – ٥٧٩هـ/ ٩٦٢ – ١١٨٣م). ( منهاج سراج، طبقات ناصري، جـ١، ص٣١-٣٢٠) الفقي، بلاد الهند، ص١٦-٣٤٠)

<sup>(</sup>٤) شهاب الدين محمد سام الغوري (٩٩٥-٢٠٢ هـ/٢٠٦-٢٠١ م)، أحد سلاطين دولة الغور وكانت مدة حكمه اثين وثلاثين عاماً وثمانية أشهر، وكان امتداد حكمه في غزنة وخراسان والهند ( منهاج سراج، طبقات ناصري، ح١، ص٥٤٠؛ الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح١، ص٤١؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح١، ص٣١-٤٦؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٣١-٢١؛ الفقى، بلاد الهند، ص٣٤).

<sup>(</sup>٥) فرشته، تاریخ فرشته، ۱۰، ص۲۶۱.

<sup>(</sup>٦) شاهو الأفغاني خرج على السلطان في ولاية السند وقتل الوالي فيها، وتلقب بالسلطان. (ابن بطوطة،الرحلة، ج٢، ص١٠).

شاه في الملتان (١)، فخرج السلطان محمد تغلق شاه لمواجهته وما إن اقترب منه حتى أرسل إليه شاهو الأفغاني رسالة عبر فيها عن ندمه، وغادر إلى بلاده (٢).

وقد شكل الأفغان في الهند مجموعة عُرفوا بأمراء المائة<sup>(۱)</sup> وزاد نشاطهم في عهد السلطان محمد تغلق شاه ففي سنة (٤٦٧هـ/ ١٣٤٥ – ١٣٤٦م) خرج على شاه أحد أمراء المئة والذي جمعهم ومنهم حسن جانحو <sup>(3)</sup> وأغار على بعض النواحي الخالية من العمال والولاة في ولاية مَالُوّهُ<sup>(0)</sup> بغرض تحصيل الأموال، وقد أرسل له السلطان محمد تغلق شاه بعض قادته حققوا الانتصار على هذا الأمير الأفغاني، وألقوا القبض عليه وأرسلوه

<sup>(</sup>١) الملتان: قاعدة بلاد السند، ومقر إقامة أمرائها، وتقع شمال غرب الهند (ياقوت، معجم البلدان، حـ٥، ص٢١٩؛ ابن بطوطة، الرحلة، حـ١، ص١٩٠).

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطة، **الرحلة**، حـ۲، ص ۱۰۲؛ أكبري، طبقات، ج۱، ص ۳۷۱–۳۷۲؛ فرشته، تاريخ فرشته، حـ۱، ص ۶٦٠ - ۳۷۲ - ۳۷۲ . - ۲۹۱ . - ۶۹۱ . - ۶۹۱ . - ۲۹۱ . - ۶۹۱ .

<sup>(</sup>٤) حسن جانجو: مؤسس مملكة اليهماني فيما بعد في الدكن جنوب بالاد الهند (الندوي، عبد الحي فحر الدين (ت/١٣٤١هـ)، الثقافة الإسلامية في الهند، "معارف العوارف في أنواع المعارف"، راجعه: أبو الحسن علي الندوي، (دمشق، د.ن، ١٩٨٣م)، ص١٠).

<sup>(</sup>٥) مَالْوَهُ: ولاية فسيحة تقع شمال بلاد الهند وسكانها من القبائل الوثنية، من أشهر مدنها جنديري ومندو وأجين وآشته. ( ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص٤٥؛ الحسيني، الأعلام في تاريخ الهند من أعلام المسمى نزهة الخواطر ومهجة المسامع والنواظر، (بيروت، دار ابن حزم، ط١، ١٩٩٩م)، ح٢، ص٢٠٠؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٣٠؛ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، راجعه: أبو الحسن علي الندوي (الهند، دار عرفات، ٢٠٠١)، ص ٨٥).

وبعض من معاونيه إلى السلطان محمد تغلق شاه الذي نفاهم إلى بلادهم، وذلك لأنهم دخلوا بلاد الهند بدون إذن، ولهذا عجل لهم عقوبتهم (١).

وعندما وصل عزيز الخمار (٢) إلى مالوه ألقى القبض على بضعة وثمانين من أمراء المئة الحاصلين على رتبة اليوزباشي (رئيس المائة)، وضرب أعناقهم. وعندما وصلت هذه الأخبار إلى السلطان محمد تغلق عد ذلك قمة الإخلاص والولاء للدولة. وقد أثار هذا التصرف أمراء المئة في الدكن الكَحْرات (٣) واستجمعوا قواهم، وتربصوا لاقتناص الفرصة والوقت المناسبين للانتقام من قوات الدولة التغلقية، فاستغلوا خروج نائب السلطان الملك مقبل خان جهان (١) من ولاية الكحرات فشن أمراء المئة الإغارة وسلبوا أموال التحار وبضائعهم، ولم يسلم أحد من أذاهم (٥).

ولهذا خرج السلطان محمد تغلق شاه سنة (٧٤٨هـ/ ١٣٤٧م) لمواجهة أمراء المئة، وعندما وصل السلطان حدود الكجرات أرسل بعض أمرائه لمواجهة من بقي من أمراء المئة في

<sup>(</sup>۱) الدهلوي، مباركشاه، حـ۱، ص۱۰۸؛ بدواني، منتخب التواريخ، حـ۱، ص۱۲۱؛ فرشته، تاريخ فرشته، حـ۱، ص ٤٦٥ وشته، حـ۱، ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٢) عزيز الخمار: أحد الأرذال الذين قريمم السلطان محمد تغلق شاه وولاه ولاية مالوه نكاية في بعض الأمراء المقربين إليه توفي سنة (١٣٤٧هـ/ ١٣٤٧م)، والأرذال هم الطبقة الدنيا في المجتمع الهندي ( فرشته، تاريخ فرشته، حـ١، ص ٤٧٠٠ كما سيرد عند الحديث عن طبقات المجتمع ص ١٣).

<sup>(</sup>٣) الكخرات: ولاية تقع على ساحل بحر العرب حنوب غرب بلاد الهند، من أشهر مدنها سومنات و نحروالة وأحمد أباد. (الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص ٨٥؛ مؤنس، حسين، أطلس تاريخ الإسلام (القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، ط١، ١٤٠٧هـ، ص ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) مقبل حان جهان: نائب السلطان محمد تغلق شاه في ولاية الكجرات (الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ج١، ص١١؟ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٧١).

<sup>(</sup>٥) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح١، ص١١١؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٧١.

الكجرات، ولاحقوهم حتى قتلوا أغلبهم، وأسروا أولادهم وخدمهم، أما الشرذمة التي تمكنت من الفرار، فقد كلف السلطان محمد تغلق شاه بعض أمرائه بملاحقة الفارين من أمراء المئة في أطراف الهند، ولخشية أمراء المائة من بطش السلطان فروا إلى الكجرات مرة أخرى وأجمعوا على احتيار أحدهم ويسمى إسماعيل مخ الأفغاني — والذي اتصف بالعقل والمروءة — ورفعوه إلى مرتبة السلطنة، ولقبوه بلقب السلطان نصير الدين؛ ولهذا قرر السلطان مواجهتهم والتقى الطرفان، وكادوا أن ينتصروا على جيش السلطان محمد تغلق، ولكنهم قرروا أن يتفرقوا ما بين الكجرات والدكن حتى تهذأ الأمور ثم يعودوا لممارسة نشاطهم (۱).

أما السلطان فيروزشاه التغلقي (٧٥٢ – ٧٩٠ – ١٣٥١ – ١٣٨٨هـ) فقد اتبع سياسة مخالفة تماماً لسياسة محمد تغلق شاه، فهو أول سلطان من سلاطين دهلي يهتم برعاية الأفغان، فقد اعتمد عليهم، ورقى أمراء المئة الذين كانوا في عهد السلطان محمد تغلق وجعلهم من كبار الأمراء في دولته، حيث سلمهم المناطق الحدودية، وقد حصل على خدمات جليلة للدولة، ولم تكن للأفغان هذه المرتبة والمنزلة في أي وقت مضى (٢).

## المغول<sup>(۳)</sup>:

هم شعب أشبه بالترك في اللغة والمظهر العام، وكانت بلادهم صحراء؛ ولذا عاشوا في شظف من العيش والبداوة، وكثرت إغارتهم على المناطق المجاورة لهم، ومنها بلاد الهند فقد سمعوا

<sup>(</sup>۱) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص١٠٣؛ الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح٢، ص١١٢؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح١، ص١٦٢ ص١٦٣ الكبري، طبقات أكبري، ج١، ص١٨٣؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٧٦ – ٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) النصيري، تاريخ فيروز شاه، ص۲۷۰-۲۷۳؛ أكبري، طبقات أكبري، ج١،ص٤٣٦؛ فرشته، تاريخ فرشته، ج١، ص٥٠١ه؛ تابار، تاريخ هند، ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) يرجع ظهور المغول إلى نهاية القرن السادس الهجري في هضبة منغوليا شمالي صحراء جوبي في أواسط آسيا جنوبي سيبيريا وشمال التبت وغربي منشوريا، وشرقي التركستان. (الغامدي، المغول بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتماعية والدينية، (الرياض، د.ن،ط۱، ١٩٩٠م)، ص١٢؛ محمد، محمد أحمد، دخول مغول العراق وفارس في الإسلام، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٨٨م)، ص٨).

عن ثرواتها. ولذا تعرضت بلاد الهند للغزو المغولي خلال هذه الفترة حتى تمكنوا من القضاء على الدولة التغلقية (١٥٨هه/ ٢١٢م)(١). والحديث هنا عن المغول بوصفهم عنصراً قاطناً في بلاد الهند.

فمن الأسر المغولية التي عاشت في الهند الأسرة الخلجية والذين يُنسبون إلى "قلبج خان" أحد أصهار جنكيز خان – القائد المغولي، وقد دخلوا الإسلام فترة الدولة الغزنوية، وأسهموا في فتح الهند؛ فقد كان محمد بختيار الخلجي أحد قادة الفتوحات الإسلامية في الهند في عهد الدولة الغورية. ثم أقاموا لهم دولة في بلاد الهند بعد دولة المماليك (٦٨٩ – ١٢٩ه/) (٢).

وقد انخرط المغول في الجندية خلال حكم المماليك (٢٠٦–٦٨٩ هـ/٢٠٦ الدين وقد انخرط المغول في الجندية خلال حكم المماليك (١٢٩٠ م. ١٢٩٠ م)، ففي أحداث سنة (١٢٥٨ م. ١٢٥٨ م) استعرض السلطان المملوكي ناصر الدين محمود (١٤٤ – ١٦٤ هـ/ ١٦٤ – ١٢٦ م) قواته –أمام رسول ورد من المغول – التي ضمت بعض المغول الخلج  $\binom{7}{}$ . كما استقر في الهند خلال حكم السلطان بلبن (١٦٤ – ١٨٦هـ/ ١٢٦٦ – ١٢٦٦ م) بعض من أمراء المغول، وقد أبيدوا في عهد السلطان المملوكي كيقباد بن ناصر الدين حفيد السلطان بلبن (١٢٨ – ١٢٨٩ م. ١٢٨٥ م) بتهمة التحسس لصالح المغول خارج بلاد الهند، وخشي منهم لزيادة أتباعهم والمؤيدين لهم، بل

<sup>(</sup>١) الفقي، بلاد الهند، ص١٢٧-١٥١.

<sup>(</sup>۲) منهاج سراج، طبقات ناصري، ج۱، ص۹۹۸؛ ابن بطوطة، الرحلة، جـ۲، ص٥٥ – ٥٢؛ الـدهلوي، تــاريخ مباركشاه، جـ۱، ص٥٣–٩٦؛ البهكري، سيد محمد معصوم مباركشاه، جـ۱، ص٥٣–٩٦؛ البهكري، سيد محمد معصوم معصومي، تصحيح عمر محمد داؤد، (قران: انتشارات أساطير، (ت/١٠٩هـ)، تــاريخ السند المعروف بتاريخ معصومي، تصحيح عمر محمد داؤد، (قران: انتشارات أساطير، ١٢٩٣)، ص٤٦–٤٤؛ تابار، تاريخ هند، ص٣٦٣ – ٣٦٩؛ النمر، تاريخ الإسلام في الهند، ص١١٧ – ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) فرشته، تاریخ فرشته، ج۱، ص۲٦۱.

وقضى على بيوتهم ونهب ثرواتهم، وحبس الأمراء البلبنيين الذين يمتون بصلة قرابة أو صداقة لأمراء المغول ونفاهم في بعض القلاع النائية (١).

وفي أحداث (٢٩١ههم السلطان جلال الدين الخلجي (٢٩١ههم ٢٩١ م ٢٩٠ م ١٢٩٠ م) وحقق انتصاراً ساحقاً، ووقع جلال الدين الخلجي (٢٩١ م ٢٩٠ م ١٢٩٠ م) وحقق انتصاراً ساحقاً، ووقع في الأسر اثنان من قادة المغول، وكان أحدهم مقرباً من هولاكو – قائد المغول – وقد قربه السلطان جلال الدين وعده ابناً له، وكان القائد المغولي يدعو السلطان جلال الدين بأبي (٢٠). كما انضم "آلغون" حفيد جنكيزخان إلى السلطان جلال الدين ومعه ثلاثة أو أربعة آلاف مغولي بزوجاتهم وأولادهم، وأعلنوا دخولهم الإسلام بل وصاهر السلطان، وقد حدد السلطان جلال الدين مكان إقامتهم فسكن القائد المغولي وسائر أمراء المغول وجنودهم وأسرهم في منطقة ضواحي "غياث بور" (٣) حيث قامت تلك الطائفة ببناء منازلها ومساكنها وعماراتها، وأطلقت على تلك الناحية اسم "مغول بور" واشتهروا باسم "نومسلمان" أي المسلمين الجدد (٤٠).

وقد أكرم السلطان تغلق شاه (٧٢١ - ٧٢٥هـ/ ١٣٢١ - ١٣٢٥م) خلال سلطنته الأرامل والمطلقات والمعدمين الذين كانوا يفدون من بلاد المغول وغيرها من البلاد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الدهلوي، تاریخ مبارکشاه، ۱۰، ص۰۳ – ۰۶؛ بدواني، منتخب التواریخ، ۱۰، ص۱۷؛ فرشته، تاریخ فرشته، ۱۰، که الدهلوي، تاریخ مبارکشاه، ۲۰۰ که Zakaullah, The Mamlok, p.254 (۳۰۶–۳۰۳)

<sup>(</sup>۲) فرشته، تاریخ فرشته، ح۱، ص۳۳۵

<sup>(</sup>٣) غياث بور: تقع على نحر الكنج، وقد بناها السلطان بلبن سنة (٦٧٩هـ/١٢٨٠م)وبقيت هذه المدينة عامرة إلى عهد الدولة التغلقية (فرشته، تاريخ فرشته، حـ١، ص٣٣٥؛ الجوارنه، أحمد، عالمكبرالأول "أورنجزيب" إمبراطور الهند الكبير، (الأردن، دار الخليج، ط١، ٢٠١٨م)، ص١٦٥-١٦١.

<sup>(</sup>٤) بدواني، منتخب التواريخ، ح١، ص١٩؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) فرشته، تاريخ فرشته، ج۱، ص٤٤٧.

وبهذا يكون وحود العنصر المغولي منذ نشأة سلطنة دهلي الإسلامية، وحتى قيام دولة المغول في الهند بعد إسقاط الدولة التغلقية (١).

# - الفرس والروم:

وردت في بعض المصادر بعض الإشارات (٢) التي تؤكد وجود العنصر الفارسي والرومي في بلاد الهند ومنها انضمامهم إلى الجيش المملوكي، كما ورد إلى الهند في عهد السلطان ناصر الدين محمود (٢٤٤ – ٢٦٢هم/ ٢٤٦ – ٢٦٦هم) أمراء وملوك من بلاد العراق (العجمي والعربي) وخراسان وما وراء النهر وعاشوا في كنف السلطان ناصر الدين محمود بعد هجوم جنكيز خان على بلادهم، وقد خصص لهم السلطان بلبن أحياء خاصة بحم منها الحي العباسي والخوارزمشاه والسنجري والديلمي وغيرها من المسميات التي تنسب لمواقعهم الأصلية، فكانوا من تركستان وبلاد ما وراء النهر وخراسان والعراق وفارس والروم والشام (٣). وقد شملهم كرم السلطان محمد تغلق شاه ولطفه الذي اهتم بالغرباء فكان يسميهم الأعزة (٤).

وكان أهل فارس يباشرون نشاطهم التجاري عن طريق البحر إلى مدينة لأهري على نهر السند، كما سكن مدينة سيوستان (٢) الأمير قيصر الرومي (٧) والذي كان يعمل في حدمة السلطان

<sup>(</sup>۱) تابار، تاریخ هند، ص۳۷٦.

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطة، الرحلة، ح۲، ص ۱۶، ۲۸؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح۱، ص۲٦١، ۲٦٢، ۲٦٧؛ الفقي، بلاد الهند، ص۱۳۸؛ Zakaullah, The Mamlok, p.191.

<sup>(</sup>٣) فرشته، تاريخ فرشته، ۱۰، ص۲٦۱، ۲٦۲، ۲۲۷.

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة، **الرحلة**، ح٢، ص٦٧؛ فرشته، **تاريخ فرشته**، ح١، ص٤٤٧.

<sup>(°)</sup> لأهري: مدينة كبيرة على البحر وفيها يصب نحر السند، تقع حسب ما أورده محقق كتاب رحلة ابن بطوطة على نحر لاهور جنوب شرق كراتشي (ابن بطوطة، **الرحلة**، ح۲، ص۱۷).

<sup>(</sup>٦) سيوستان: مدينة تقع في إقليم السند غرب نحر مهران (الأصطخري، المسالك، ص١٠٤؛ البلاذري، فتوح البلدان، ص٦٠).

<sup>(</sup>٧) قيصر الرومي: أمير للسلطان محمد تغلق شاه على سيوستان وقد خرج على السلطان لأنه عين أحد كفار الهنود على سيوستان وكان مصيره القتل لتمرده (ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص ١٤).

محمد تغلق شاه. وكان خواجه جهان الرومي<sup>(۱)</sup> وزيراً للسلطان محمد تغلق شاه <sup>(۱)</sup>، وفي مدينة بكار<sup>(۱)</sup> لقي ابن بطوطة الشيخ العابد الزاهد شمس الدين محمد الشيرازي وهو من المعمرين، فكان عمره يزيد على مائة وعشرين عاماً<sup>(1)</sup>. وبهذا كان الوجود الفارسي والرومي أقل بكثير من بقية العناصر الأحرى، ولم يرد في المصادر أي ثورة أو مخالفة لهذين العنصرين ضد السلطنة، ولذا نالوا التقدير من سلاطين دهلي.

#### ب- طبقات المجتمع

كان المحتمع الهندي في عهد سلطنة دهلي يتألف من ثلاث طبقات متباينة، أولها الطبقة العليا التي تتألف من السيلاطين ومن حولهم من الأمراء والحجاب، والوزراء، وكبار رحال الدولة، وسلالة الملوك والحكام الهنود القدامي، وكانت بأيديهم الثروات وهم أصحاب السيطرة والسطوة، ويتمتعون بالترف والنعيم من خيرات البلاد، وقد وردت إشارات واضحة لهذه الطبقة فمثلاً عندما تولى السلطنة جلال الدين الخلجي (٦٨٩-١٦٥هـ/١٢٩- ١٢٩٥) أورد فرشته "ولما انتشر أمر تدين السلطان جلال الدين وحلمه، وحيائه وعدله، وذاع صيت ذلك عند أعيان دهلي وكبرائها، وهم الذين يستنكفون عن خدمة الخلجيين ويستقبحون ذلك، ارتضوا بسلطنته.. "(٥). وعندما تولى السلطان علاء الدين وسيتقبحون ذلك، ارتضوا بسلطنته.. "(٥).

<sup>(</sup>١) الوزير خواجه جهان: اسمه أحمد إياس الرومي الأصل، عند ما وصل ابن بطوطة إلى مدينة مسعود أباد كان الوزير من يدبر الأمور نتيجة خروج السلطان إلى مدينة قنوج (ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص١٤، ٢٨.

<sup>(</sup>٣) بكار: مدينة حسنة يشقها خليج من نحر السند، تسمى اليوم حسب ما أورده محقق كتاب ابن بطوطة ببخر وهي جزيرة في نحر الهند. (ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص١٧).

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص١٨.

<sup>(</sup>٥) **تاریخ فرشته**، ۱۰ م ۳۱۸.

الخلجي (٦٩٥- ٧١٦ - ١٢٩٦ ) "... رقى سائر رفاقه الذين لم يكونوا أمراء وأوصلهم إلى درجة الإمارة ورفع مراتبهم ودرجاتهم وضاعف إقطاعياتهم.."(١). كما تولى السلطان محمد تغلق السلطنة سنة (٧٢٥ه /١٣٢٥ م) بإجماع من كبار الملوك والأمراء. وكان العظماء والكبراء والفضلاء والمنكوبين يتوافدون إلى الهند رجاء أفضاله وأعطياته (٢)، وعندما تولى السلطان فيروزشاه سنة (٧٥٧ه /١٣٥١م ) كرم الأمراء والملوك والمشايخ والعلماء، وأنعم عليهم بالخيل والسيوف..)، وكان يستشيرهم في أمور الدولة (٣).

ولكن هذه العلاقة ما بين السلطان والطبقة العليا ليست دائمة على نفس الوتيرة؛ وذلك أن السلطان محمد تغلق شاه في بعض فترات حكمه أولع برعاية الأراذل والوضعاء لأنهم لا يتعدون أوامره، واستبعد الأمراء وأولي العلم والعقل الذين كانوا ينتقدون بعض الأوامر غير المدروسة من السلطان، ما يتعلق بسفك الدماء خاصة، فكانوا يمتنعون عن تنفيذ تلك الأوامر، ويتغافلون عنها، ولهذا دار في نفسه أنه ليس له قدر ولا قيمة في قلوبهم، ولا يقيمون لكلامه وزناً، لكونهم من عِليّة النبلاء، فلا بد من تقريب جماعة من الأراذل واللئام ورفعهم ليضمن ولاءهم (٤).

وفي سنة (٧٧٩ه/ ١٣٣٧م) أقدمت فئة من ملاك الأراضي في بعض الإقطاعيات — خلال عهد السلطان فيروزشاه — على التمرد والعصيان، فغضب السلطان وتوجه إليهم

<sup>(</sup>۱) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح۱، ص۷۱؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح۱، ص۲۲؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح۱، ص۳۵۳. ص۳۵۳.

<sup>(</sup>٢) بدواني، منتخب التواريخ، ح١، ص٥٦؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٤٦-٤٤.

<sup>(</sup>٣) النصيري، ص٤٤؛ الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح١، ص١١٨؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٨٣ - ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) فرشته، تار**یخ فرشته**، ۱۰، ص۲۷۰-۲۷۱.

بنفسه، ونشب القتال بينهم، وحقق السلطان الانتصار عليهم، ولاذوا بالفرار، ومن وقع في الأسر نال جزاء أعماله، وحرص السلطان بعدها على شحن القلاع بالعمال والموظفين ممن يثق بهم (١).

أما الطبقة الثانية فهي الطبقة الدنيا، طبقة السواد الأعظم من الهندوس ويمثلها الطائفة المنبوذة التي ليس لها مهنة خاصة، ولا عمل إلا خدمة الطبقة العليا، وكان أبناؤها يعانون الفقر والجوع ولا سيما في أوقات الجاعات والكوارث التي تتعرض لها البلاد، ولهذا عمل سلاطين عند دهلي بعض الإجراءات من أجل التخفيف عن هذه الطبقة، فقد كان السلاطين عند الاحتفال بتولي السلطنة ينثرون المال على الناس في الطرقات، فكان السلطان محمد تغلق شاه كثير البذل والعطاء (٢)، وعندما تعرضت البلاد في عهده للجدب وعظم البلاء على هذه الطبقة أمر السلطان أن يصرف لجميع أهل دهلي نفقة ستة أشهر، وحفر الآبار خارج دهلي ليزرع الزرع، وأعطاهم ما يلزم من البذور والنفقة، ورفع الضرائب التي تؤخذ منهم، ولم يبق إلا الزكاة (٣).

ومع ذلك ظهر التمييز الطبقي في الهند على الرغم من أن الإسلام ألغى النظام الطبقي المطبقي الموروث (٤)، فلم يكن السلطان بلبن (٢٦٤–١٢٦٥هـ/١٢٦٦م) يوكل أمر المملكة إلا للأكابر وأهل العلم، ولم يكن يعطي فرصة للطبقة الدنيا للتدخل في شؤون الحكم (٥)، وعندما قريم السلطان محمد تغلق وولاهم المناصب في الدولة سنة (٧٤٨هـ/

<sup>(</sup>۱) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح۱، ص۱۳۲؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح۱، ص۱۷۳؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح۱، ص ۱۹۶؛ مراكشاه، ح۱، ص ۶۹.

<sup>(</sup>٢) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح١، ص٩٧؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٥-٤٤٦.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٨١، ٨٣؛ الحسيني، **نزهة الخواطر**، ح٢، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤) النصيري، تاريخ فيروزشاهي، ص٣٧.

<sup>(</sup>٥) بدواني، منتخب التواريخ، ۱۰، ص٨٨؛ فرشته، تاريخ فرشته، ۱۰، ص٢٦٧.

١٣٤٧م) ثار بعض الأمراء من الطبقة العليا في الأطراف والأنحاء حتى تخلصوا من هذا الوالي، فقيل إن السلطان أولع برعاية الأراذل والوضعاء... كانوا من أسافل العصر.. ومنهم البستاني، والحجّام والطباخ، والنساج، بل كان الأولاد يرثون الآباء في ضِعتهم ومهانتهم (١).

بينما شكل الرقيق الطبقة الثالثة من المجتمع الهندي، فقد كان الأرقاء مختلفين في أحناسهم وألوانهم فمنهم أرقاء الترك والأحباش والمغول والهنود وغيرهم، ولم يكن جميعهم أسرى حرب بل إن سلاطين المماليك الأول ممن باعهم التحار في أسواق النخاسة (الرقيق). ولم تقتصر على الرحال دون النساء فقد عملوا جميعاً في قصور السلاطين والأمراء، وعملوا في الزراعة والتجارة، وقد ارتفعت أسعار الجواري ممن يجدن الغناء، وكان السلاطين والأمراء يتبادلون الرقيق<sup>(۱)</sup> هدايا، وشاركوا في الجيوش قادةً وجنوداً، ولقد كان الغلمان والعبيد الأحباش والهنود تحسب من ضمن عائدات الولايات التي تؤدى إلى السلطان (۱).

وقد شهد العالم الإسلامي حكاماً كانوا أرقاء عند سادتهم السلاطين، وتدرجوا في سلك الجندية حتى بلغوا مناصب مهمة في الدولة؛ بل وصلوا إلى منصب السلطنة؛ فكان

<sup>(</sup>۱) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ۱۰ سا ۱۱؛ بدواني، منتخب التواريخ، ۱۹۲۰ ورشته، تاريخ فرشته، ۱۰ سا ۱۹۰ ورشته، ۱۰ سا ۲۰ سازی فرشته، ۱۳ سازی فرشته، ۱۲ سازی فرشته، ۱۳ سازی فرشته،

<sup>(</sup>٣) منهاج سراج، طبقات ناصري، ج١، ص ٥٧٩،٦٣؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص ١٩٧،٤٩،٤٨،٤٢؛ النصيري، تاريخ فيروزشاه، ص ٢٦٨-٢٦؛ بارين، تاريخ فيروزشاهي، ص ٩٩؛الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح١، ص ١٣٢؛ برواني، منتخب التواريخ، ح١، ص ١٧٧؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص ٤٩٤؛ محمود، محمود عرفه، "النظم السياسية والاجتماعية بالهند في عهد بني تغلق (٧٢١-١٨ه/١٣٦١-١٤١٤م) "حوليات كلية الآداب، (الحولية الثامنة عشر، السنة ١٤١٨هـ)، ص ٥٩.

قطب الدين أيبك أول سلاطين المماليك في الهند مملوكاً عند سيده شهاب الدين الغوري، الذي أشتهر بكثرة شرائه للرقيق — وقد أظهر هؤلاء الرقيق شجاعة فتولوا منصب قيادة الجيوش، ثم نواب عن السلطان، ثم وصلوا إلى السلطنة وذلك لأن السلطان شهاب الدين الغوري لم يكن له وريث إلا بنتاً واحدة، وكان شغوفاً بشراء الغلمان والعبيد وتربيتهم من باب الشفقة والرحمة، وقد قال له أحد المقربين: إنه ليس لديك أولاد ليرثوا السلطنة، فقال: "بالرغم من أن الملوك عندهم عدد من الأولاد، إلا أنني عندي آلاف من الأولاد وهم الذين سيحكمون هذه الممالك باسمي من بعدي"، وقد وصل لحكم بلاد الهند أربعة من غلمان شهاب الدين الغوري غير السلطان قطب الدين أيبك، وهم تاج الدين يلدز (۱)، وناصرالدين قباحة (۲)، واحتيار الدين الخلجي (۳)، وبماء الدين طغرل (۱) فحكموا أجزاء من بلاد الهند أهند (۵).

<sup>(</sup>۱) يلدز: تاج الدين المعزي، اشتهر بالشجاعة، وقد اشتراه السلطان معز الدين الغوري، وجعله رئيساً على عبيده الآخرين، ثم تولى الإمارة على كرمان، وقد حاول أن يستولي على ملك الغور ولكنه قتل. (منهاج سراج، طبقات ناصري، ح١، ص٥٨٣-٥٨).

<sup>(</sup>٢) قباحة: صهر السلطان قطب الدين أيبك، فقد تزوج بنتيه الواحدة بعد الأخرى، وقد واحه حلال الدين منكبرتي في السند، وهزم من السلطان ألتمش حتى أغرق نفسه سنة ٢٢٤هـ. (انظر منهاج سراج، طبقات ناصري، حـ١، ص ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) اختيار الدين الخلجي: عرض من ضمن الرقيق على السلطان شهاب الدين الغوري (٩٩ ٥ - ٢٠٢ هـ / ١٢٠٢ - ١٢٠٦ في غزنة وعلى عدد من الأمراء ولم يقبل أحد شراءه؛ لأنه لم يكن جميلاً ولكنه أظهر شجاعة حتى وصل ذكره للسلطان قطب الدين آيبك فقربه إليه فكان والياً على البنغال (منهاج سراج، طبقات ناصري، ح١، ص٩٨ ٥ - ٢٠ ؛ بدواني، منتخب التواريخ، ص٣٨).

<sup>(</sup>٤) بهاء الدين طغرل: كان يتسم بالخصال الحميدة، ولاه شهاب الدين قلعة تمنكر وقد فتحها نيابة عن السلطان، كما سهل فتح قلعة كواليار، وكادت تقع الحرب بينه وبين السلطان قطب الدين أيبك، ولكنه توفي قبل ذلك ( انظر منهاج سراج، طبقات ناصري، ح١، ص٥٩٥؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٧٢٩).

<sup>(</sup>٥) منهاج سراج، طبقات ناصري، جـ١، ص٥٧٩؛ ابن بطوطة، الرحلة، جـ٢، ص٣٩؛ فرشته، تاريخ فرشته، جـ١، ص٢٢٦.

وممن تولى سلطنة دهلي شمس الدين التمش (٦١٧ – ٦٦٣هـ/ ١٢١٠ – ١٢١٠ وممن تورة المحارة علوكاً لقطب الدين أيبك أي مملوك لمملوك، وكان هذا أحد أسباب ثورة بعض القادة ضده (١). وكان سبب توليهم للمناصب المهمة ما تميزوا به من الشجاعة والتفاني والمروءة ومعرفة بالآداب السلطانية، ولهذا حصلوا على صك الحرية والعتق من أسيادهم (١).

وكذلك السلطان ألتمش ولاحظ عليه الشجاعة والفتوة، وقربه السلطان حتى تولى بلبن السلطنة بعد وفاة السلطان ألتمش ولاحظ عليه الشجاعة والفتوة، وقربه السلطان حتى تولى بلبن السلطنة بعد وفاة السلطان ناصر الدين محمود بن ألتمش (٢٤٦ – ٢٦٦هـ/ ٢٤٦ – ٢٢٦٩م)، وكذلك أخوه كشلوخان، وقد كان للسلطان ألتمش مماليك يسمون بأتراك الخواجه تاش: أي المتفقين على أن يحافظوا على مملكة سيدهم السلطان ألتمش، ولكن تخلص منهم السلطان بلبن بعد أن تخلوا عن الاتفاق، وبدأ كل واحد يعمل لمصلحته الخاصة، واقتسموا حكم بلاد الهند لأنهم بعد وفاة ألتمش اقتسموا حكم بلاد الهند، وتخلوا عن الاتفاق بينهم وبدأ كل واحد يعمل لمصلحته الخاصة.

وممن تدرج في المناصب جمال الدين ياقوت الحبشي والذي كان أميراً للأعلاف في عهد السلطان ألتمش ثم قربته السلطانة رضية (٦٣٤ – ٦٣٧هـ/ ١٢٣٧ – ١٢٢٥م) حتى

<sup>(</sup>۱) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح۱، ص۱۷-۱۸؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح۱، ص٤٣؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح۱، طر۲۳، ح۱، ص۲۳۱.

<sup>(</sup>۲) فرشته، تاریخ فرشته، ح۱، ص۲۱، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) باري، تاريخ فيروزشاهي، ص٩٦؛ ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٤٤؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٩٦٦؛ -191 و٣. و. (٣) باري، تاريخ فيروزشاهي، ص٩٥. Zakaullah,The Mamlok ،19

أصبح أميراً للأمراء؛ بل وتزوجته ولهذا قتله رجال الدولة سنة (٦٣٧هـ/ ١٢٤٠م) لعلو مقامه ومنزلته في السلطنة (١).

وكذلك الحال لكافور هزار ديناري الذي كان مملوكاً للسلطان علاء الدين الخلجي الخلجي ١٦٩٦-١٢٩٦م)، فقربه حتى أصبح نائباً للسلطان، وقد قاد العديد من المعارك ضد المغول والخارجين على الدولة وحقق انتصارات، وكان السلطان ابنه يستشيره، وقد استغل اشتداد المرض على السلطان، وكتب وصية بتعيين السلطان ابنه شهاب الدين عمر ولياً لعهده، وعزل ابنه خضرخان ذلك دون علم من السلطان، وقد اختار كافور شهاب الدين عمر لأنه صغير لم يتجاوز السابعة، ونصب نفسه وصياً عليه، وقد أساء السيرة فسحن أبناء السلطان علاء الدين المؤهلين لتولي السلطنة، ولذا اشتدت المعارضة ضد كافور؛ فقضى عليه مملوكان من مماليك السلطان علاء الدين، يقال لهما بشير ومبشر حيث قطعا رأسه، وخلصا أبناء السلطان علاء الدين من السحن وعينا مبارك خان قطب الدين سنة (١٣١٦هـ/١٣١٩م) سلطاناً بدلاً من أخيه شهاب الدين عمر الذي لم يبلغ الرشد (٢٠).

<sup>(</sup>١) منهاج سراج، طبقات ناصري، ح١، ص٣٦٦؛ ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٤٠؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح١، ص٥٩. ص٥٩؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٥٩٠؛ الحسيني، الأعلام، ح١، ص٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، حـ٢، ص٤٨-٩٤؛بدواني، منتخب التواريخ، ص١٣٦؛أكبري، طبقات أكبري، ج١، ص٣٠-٤، ابن بطوطة، الرحلة، حـ٢، ص٤١، ٥٠٠٤؛ البهكري، تاريخ السند، ص٤٤؛ الفقي، بلاد الهند، ص٧٠٤.

والرقيق المغول منهم قرابيك تيمور خان (١) والذي كان من عبيد خواجه تاش، وقد كان قائد الجيش المملوكي في عهد السلطان علاء الدين مسعود (779 - 318 = 1718)، كان من يقع في الأسر من المغول يباع ويشترى في الأسواق (٢).

وقد استخدم السلطان محمد تغلق شاه (٧٢٥ – ٧٥٦ه / ١٣٥٥ – ١٣٥١م) الرقيق حواسيس له على الأمراء، فكان يجعل مع كل أمير مملوكاً ليكون عيناً عليه، وينقل له جميع أحواله، بل ويراقبه داخل مقره فيجعل الجواري في الدور عيوناً له على أمرائه، ويرسل الجواري اللاتي يطلق عليهن الكناسات<sup>(٦)</sup> ليدخلن البيوت، ويخبرهن الجواري في الدار بما لديهن من أحبار، ويقمن الكناسات بإخبار ملك المخبرين، وينقل الأحبار بدوره إلى السلطان وذلك دون علم الأمراء (٤).

وقد لعب الغلمان الفيروز شاهية – نسبة للسلطان فيروزشاه التغلقي – دوراً مهماً في الأحداث السياسية وقد بلغ عددهم ما يقارب اثني عشر ألف فارس، وقيل إن عدتهم مئة ألف، فقد أخرجوا السلطان فيروزشاه سنة (٩٠هه/ ١٣٨٨م) قسراً ليوهموا ابنه محمد شاه أن والده خرج لقتاله، ولهذا فر محمد شاه إلى الجبال وتلافي مواجهة والده، وهم من أشار على السلطان فيروزشاه بتعيين حفيده تغلق شاه بن فتح خان لمنصب السلطنة، وهم من

<sup>(</sup>۱) قرابيك تيمور خان: ولاه السلطان علاء الدين علي لكهتوتي بعد أن هزم المغول (١٢٤٢هـ/ ١٢٤٤م). ( منهاج سراج، طبقات ناصري، ۱۰۰ ص ١٤٠٩ بدواني، منتخب التواريخ، ۱۰۰ ص ٢٦٠ فرشته، تاريخ فرشته، ۱۰۰ ص ٢٥١ الساداتي، تاريخ المسلمين، ص ١٣١).

<sup>(</sup>۲) فرشته، تاریخ فرشته، ۱۰، ص۲۰۱، ۳۰۷، ۳۰۷.

<sup>(</sup>٣) الكناسات: هن من يجمعن القمامة (ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (ت/٧١١هـ)، لسان العرب، (بيروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٩٩٤م)، ح٦، ص١٩٧).

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة، **الرحلة**، ج٢، ص٩٦.

أشاروا عليه بقتل صهره الأمير السيد حسن لأنه قد تحالف مع الأمير محمد خان ابن السلطان فيروزشاه، كما وقفوا مع أبي بكر شاه بن ظفرخان بن فيروزشاه (٧٩١ – ٧٩٨ه/ ١٣٨٩ – ١٣٨٩ م) ضد السلطان غياث الدين تغلق شاه بن فتح خان بن فيروزشاه والذي حكم لمدة خمسة أشهر في سنة (١٩٧ه/ ١٣٨٩م) ولكن السلطان تغلق شاه أساء السيرة فخرج عليه ابن عمه أبو بكر بمساعدة المماليك الذين أعلنوا التأييد له وأوصلوه إلى السلطنة، كما ساعدوا الأمير محمد خان بن السلطان فيروزشاه (ت٧٩٦هه/ ١٣٩٤م) للتخلص من خان جهان وزير والده الذي أراد التخلص من الأمير محمد خان بالوشاية به عند والده (١٠٠٠).

وعندما جلس محمد شاه بن فيروزشاه على كرسي السلطنة سنة (١٣٩٨هـ/ ١٣٩٦م)، أصدر أمراً بالقضاء على المماليك الفيروزشاهية أينما وجدوا، والاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، وبناء على هذا لقي كثير من مماليك الفيروزشاهية حتفهم على أيدي الأهالي وغيرهم، وقد أخرج من بقي منهم وفر الكثير، وذلك لأن السلطان محمد رأى أنهم يسعون لتقليد مماليك مصر، حيث كانت تصل الأخبار في تلك السنين أن مماليك مصر قد استغلوا الأمر، وأنهم يقدمون كل فترة على قتل السلطان، ويجلسون مكانه، ولهذا أمهل السلطان محمد شاه من بقي منهم ثلاثة أيام للخروج، وفعلاً خرج كثيرون والذين لم يخرجوا قبض عليهم، وأعدموا، حتى إن بعضهم اضطر أن يقول نحن أصلاء أي لسنا مماليك، ولكن قبض عليهم من فتك السلطان بل أعدمهم (٢). وبالرغم من ذلك فقد أحسن السلطان خمد بن فيروزشاه إلى مبشر الحاجب السلطاني غلام فيروزشاه والذي كان ملقباً بلقب

<sup>(</sup>۱) النصيري، تاريخ فيروزشاهي، ص٢٧٢؛ الدهلوي، تاريخ مباركشاه، حـ١، ص١٣٦-١٣٨؛ بدواني، منتخب التواريخ، حـ١، ص١٧٤-١٧٦؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) الدهلوي، تاریخ مبارکشاه، ۱۳۰ – ۱۳۸ بدواني، منتخب التواریخ، ۱۷۶ – ۱۷۹ فرشته، تاریخ فرشته، تاریخ فرشته، تاریخ فرشته، تاریخ فرشته، تاریخ فرشته، الدهلوي، ۲۰۰ مر۲۹۵ ، ۲۹۵ ، ۲۹۵ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵

(إسلام حان) وذلك لأنه أرسل إلى محمد شاه يطلب منه الحضور ليتولى السلطنة مكان السلطان أبي بكرشاه، وقام مبشر باستمالة معظم المماليك الفيروزشاهية إليه، وعندما وصل محمد شاه دهلي، واستقر على كرسي السلطنة منح مبشر منصب الوزارة (١).

# د- دور المرأة في المجتمع:

كان للمرأة الهندية في سلطنة دهلي دور كبير في المجال الاجتماعي والسياسي، وكان للمرأة الهندية في القيام بأعمالها، وأسهمت المرأة في أعمال الخير والإحسان إلى العلماء والزهاد (٢)، فقد كانت المخدومة الأميرة جهان أم السلطان محمد تغلق شاه من أفضل النساء، كثيرة الصدقات، عمرت زوايا وجعلت فيها الطعام للوارد والصادر (٣)، كما شاركت المرأة في الهند زوجها همومه وعملت إلى جانبه؛ فكانت الفتاة الهندية تعد حفلاً للخطوبة، ولهذا أنشأ السلطان فيروزشاه التغلقي ديواناً للخيرات، وكان ممن ينفق عليهم منه الفتيات الفقيرات ليجهزن أنفسهن للزواج، كما كان للمرأة دورها في التئام شمل الأسرة و بعد موت زوجها خاصة (٤)، وكانت تفضل الموت على أن تقع في أيدي العدو (٥).

كان لتركان خاتون والدة السلطان ركن الدين بن السلطان ألتمش دور مهم في تولي ابنها السلطنة بعد وفاة والده سنة (٦٣٣هـ/ ٢٣٦م)، وأرادت أن توثق أمر الحكم لابنها فقتلت الأخ الأكبر له من أم أخرى سنة (٦٣٤هـ/ ٢٣٧م)، وهنا ظهر دور السلطانة

<sup>(</sup>١) بدواني، منتخب التواريخ، ح١، ص١٨٠؛ فرشته: تاريخ فرشته، ح١، ص٥٠٩.

<sup>(</sup>٢) منهاج سراج، طبقات ناصري، ح١، ص٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة، ا**لرحلة**، حـ٧، صـ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) فرشته، تاريخ فرشته، ۱۶، ص۲۶.

<sup>(</sup>٥) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٢٦؛ الفقي، بلاد الهند، ص٣٦٦.

رضية بنت ألتمش (٣٤١ – ٣٦٧ه / ١٣٣٧ – ١٢٤٠م) والتي كان أخوها المقتول، وقد محكنت من ضم رجال الدولة إلى جانبها، وألقت القبض على والدة ركن الدين وابنها وحبسته حتى توفي في الحبس، وتولت هي السلطنة، وكان والدها السلطان ألتمش قد دربها على إدارة الدولة، وعهد إليها بعده بولاية العهد، وقد أحبطت كل المؤامرات التي دُبرت لخلعها، وتزيت بزي الرجال، وقادت الجيوش بنفسها، وبالرغم من ذلك فقد كانت نهايتها على أيدي رجال الدولة وذلك لإبعادها كبار رجال الدولة المقربين عن المناصب المهمة، كما أنها قربت حبشياً كان أمير الاصطبل، وتزوجته، بل أنها خرجت دون حجاب النساء. وارتدت قبعة على رأسها، فتمرد عليها رجال الدولة، بالرغم أنها وصلت للسلطنة بمعاونتهم وقتلوها عام (١٣٤٨ه / ١٢٤١م) (١٠).

هذا، وقد تخلى حكام دهلى في العهد المملوكي عن بعض عادات المحتمع الهندي مثل إحراق المرأة بعد موت زوجها<sup>(۲)</sup> ففي أحداث عام (٦٥٣هـ/ ١٢٥٥م) أبعد السلطان ناصر الدين محمود ابن السلطان ألتمش والدته ملكة جهان –التي تزوجت الأمير قتلغ خان وللتخلص من قتلغ خان منحه السلطان إقطاعية ولاية أُوَدَهُ<sup>(۳)</sup>، وأمره بالتوجه إليها، وقد أعلن قتلغ خان التمرد والعصيان برفقه بعض الأمراء والملوك الآخرين، وأرسل السلطان قواته

<sup>(</sup>۱) منهاج سراج، طبقات ناصري، ۱۶، ص ۹۳۰؛ الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ۱۰، ص ۲۵؛ أكبري، طبقات أكبري، ص ۱۳۰؛ الحدور"، (د.م شبكة ص ۱۳۶؛ فرشته، ۱۳۰، ص ۲۸۰–۲۸۱؛ فواز، زينب، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، (د.م شبكة المسكاة الإسلامية، د.ت)، ص ۲۸۰–۲۸۱؛ الساداتي، تاريخ المسلمين، ص ۱۳۰.

<sup>(</sup>٢) البيروني، محمد بن أحمد أبو الريحان(ت/٠٤٤هـ)، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، (بيروت، عالم الكتب، ط٢، ١٩٨٣م)، ص٢٤؛ ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص٢٦؛ الساداتي، تاريخ المسلمين، ص٣٨.

<sup>(</sup>٣) أُودَهُ: مدينة صغيرة يحدها من الشرق مدينة بهار، ومن الغرب قنوج، ومن الشمال نيبال، ومن الجنوب مانكبور والتي تبعد عن دهلى مسيرة ثمانية عشر يوما. (ابن بطوطة، الرحلة، ج ٢،ص ٤٥ ؛ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص ٨٢).

لمواجهتهم حتى هرب قتلغ حان، وهذا دليل واضح على تخلي حكام دهلي عن بعض العادات (١).

وقد حظیت زوجة نظام الدین (۲) وکیل البلاط بالسیطرة داخل حرم السلطان کیقباد ابن بغراخان بن السلطان بلبن (7٨٤ - 7٨٩ه / 7٨٥ - 1٢٩٥ ) بل صارت في مقام السلطان تأمر وتنهى، وذلك لصغر سن السلطان، وانحرافه إلى الهوى والشهوات ( $^{(7)}$ ).

كماكان "لملكة جهان" زوجة السلطان جلال الدين الخلجي (١٢٩ – ١٢٩هـ/ ١٢٩٠ – ١٢٩٥)، وابنتها زوجة السلطان علاء الدين دور في الخلاف الذي دب بين السلطان علاء الدين وعمه جلال الدين، حيث كانت ملكة جهان وابنتها تسيئان معاملة علاء الدين، لذا عمل على التخلص من عمه بقتله غدراً رغم إحسان عمه وحبه له. وبعد مقتل السلطان جلال الدين بادرت ملكة جهان بتنصيب ابنها قدرخان إبراهيم سلطاناً خلفاً لوالده، وكانت تحكم البلاد ووزعت المناصب والألقاب والإقطاعات على رجال الدولة، وعندما قدم السلطان علاء الدين إلى دهلي حاولت أن تنقذ الموقف، نظراً إلى أن قدرخان لم يُعطي لقدوم علاء الدين الاهتمام الكافي، فأرسلت لابنها الأكبر أركالي خان، والذي كان في الملتان تطلب حضوره، ولكنه رفض نظراً لإساءتما له بتعيين أخيه الأصغر قبله،

<sup>(</sup>۱) منهاج سراج، طبقات ناصري، ۱۰، ص۲۰؛ فرشته، تاریخ فرشته، ۱۰، ص۲۰۹.

<sup>(</sup>٢) نظام الدين: لقد أسند إليه السلطان تصريف جميع أمور السلطنة، فطمع في أن يصل إلى السلطنة، وعمل على إثارة الفتنة بين أفراد العائلة الحاكمة (فرشته، تاريخ فرشته، حدا، ص٣٠٢ – ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة، الرحلة، جـ٢، ص٤٤؟ بدواني، منتخب التواريخ، جـ١، ص٩٠١؟ فرشته، تاريخ فرشته، جـ١، ص٩٠٠ ص٤٠٠.

ولذلك لاذت بالفرار مع ابنها قدرخان، ولاحقهم السلطان علاء الدين حتى أودعها وابنها السحن في قلعة هانسي (١) سنة (١٩٦٦هـ/ ٢٩٦م) (٢).

كانت والدة السلطان فيروز شاه التغلقي تسمى "رانه مل بي بي نائلة"(١٣ تبكي موت زوجها رجب (٤) وحزناً على من سيري ويهتم بولدها وحيدها، وعندما سمع بذلك السلطان تغلق طمنها ووعدها أنه سيكون بمقام ولده، كما أن السيدة "خداوند زادة" ابنة السلطان تغلق، كانت معترضة على اختيار الملوك والأمراء للسلطان فيروزشاه، وكانت تريد أن يكون ابنها "داور ملك" هو السلطان فأرسلت "هل يصح في وجود ابني داور ملك، اختيار أمير الحجاب للسلطنة؟! إن أبي السلطان تغلق شاه، وأخي هو السلطان محمد شاه، فكيف يكون ابني موجوداً ويجلس غيره على العرش" ولكن لم يستجاب لرغبتها وعدلت عن مطالبتها باختيار ابنها سلطاناً بدلاً من السلطان فيروزشاه (٥).

<sup>(</sup>١) هانسي: تقع بين مدينتي سرستي ودهلي، وهي من أحسن المدن عمارةً (ابن بطوطة، ا**لرحلة**، ح٢، ص٢٨).

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٤٤؛ الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح١، ص٩٦؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٣٤٣، ٢٥٦ ابن بطوطة، طوطة، ح٢، ص٢٥؛ الحسيني، نزهة الخواطر، ح٢، ص٢٠٠؛ تاريخ هند، ص٣٦٣؛ النمر، تاريخ الإسلام، ص١١٧٠.

<sup>(</sup>٣) وقد سماها السلطان تغلق بي بي كدبا نو "والمقصود أنها بعد عدة سنوات ستحمل بالولد (النصيري، تاريخ فيروزشاهي، ص٣٩).

<sup>(</sup>٤) رحب أخو السلطان تغلق شاه، وكان يتولى وظيفة صاحب الخيل (النصيري، تاريخ فيروزشاهي، ص٣٩؛ الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح١، ص١١٨).

<sup>(</sup>٥) النصيري، تاريخ فيروزشاهي، ص٣٩؛ ٥٥-٤٦.

# ه- الأعياد والاحتفالات

احتفل المسلمون في الهند بعيدي الفطر والأضحى، وكان الاستعداد يبدأ في أواخر شهر رمضان حيث يبعث السلطان إلى الملوك، والخواص، وأرباب الدولة والغرباء، والكتاب، والحجاب، والنقباء، والقواد، والعبيد، الهدايا التي تعمهم جميعاً (۱).

وكان السلطان بلبن يقضي أيام الأعياد على نمط ملوك العجم والفرس وطرقهم، فكان يبالغ في مد البُسط والفرش والسجاجيد المنقوشة والمزينة، وفي استعمال الأواني الذهبية والفضية، والستائر المنسوجة والمحلاة بالذهب، وكذلك أنواع الفاكهة والأطعمة والأشربة والأشجار العطرية مثل التنبول<sup>(۲)</sup>، وكان يجلس السلطان حتى نهاية اليوم، حيث يستعرض هدايا الأمراء والملوك، ورجال الدولة، وإذا عرضت هدية أحد الأعيان أخذ المقربون في ذكر صفاته الحميدة وأعماله الجليلة اللائقة<sup>(۳)</sup>. وقد استمر ذلك في عهد حكام سلطنة دهلي فقد أورد ابن بطوطة ذلك في مجلس السلطان محمد تغلق شاه (٤٠).

وقد أورد ابن بطوطة وصف مفصل للاحتفال بالأعياد في عهد الدولة التغلقية، ففي صبيحة العيد تزين الفيلة كلها بالحرير والذهب والجواهر، ويكون منها ستة عشر فيلاً لا يركبها أحد، لأنها مختصة بركوب السلطان، وعلى كل فيل مرتبة حرير مرصعة بالجواهر، وإذا

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة، الرحلة، حـ٢، ص ٦٦؛ فرشته، تاريخ فرشته، حـ١، ص ٢٦٩؛ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص ٢١٠؛ الشرقاوي، رحلة مع ابن بطوطة، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) التنبول: جمعه تنابيل نوع من الأشحار العطرية؛ وقيل نبات من الفصيلة الفلفلية يمضغ ورقة (ابن منظور، لسان العرب، ج١ ١،ص ٨٠؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٦٩، ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) فرشته، تاريخ فرشته، ج۱، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) الرحلة، ج٢، ص٦٢.

ركب السلطان تسدل أمامه ستارة من حرير مرصعة بالجواهر، ويمشي بين يديه عبيده ومماليكه، ورجال الدولة، والقضاة والأعزة (الغرباء) كل على فيل، ويركب المؤذنون وهم يكبرون، ثم يخرج السلطان من باب القصر على هذا الترتيب، والعساكر تنتظره، كل أمير بفوجه على حده معه طبوله وأعلامه، ثم يتقدم السلطان وأمامه من ذكرنا من المشاة، وأمامهم القضاة والمؤذنون يذكرون الله، وخلف السلطان كبار رجال الدولة مرتبين حسب القرب من السلطان فيكون إخوته وأبناء عمومته المقربين، ثم رجال الدولة كلاً حسب منزلته (۱).

فإذا وصل السلطان المصلى، أمر بدحول القضاة وكبار رجال الدولة والأعزة، ثم ينزل السلطان، ويصلي الإمام ويخطب، فإن كان عيد الأضحى أتى السلطان بجمل ونحره برمح، ويلبس فوطة حرير توقياً من الدم، ثم يعود إلى القصر (٢).

ويفرش القصر يوم العيد ويزين بأبدع الزينة وتضرب الباركة (٢) على المشور (٤) كله، وتُصنع أشجار من حرير ملون فيها شبه الأزهار، ويجعل منها ثلاثة صفوف في القصر الملكي، ويجعل بين كل شجرتين كرسيَّ ذهب عليه مرتبة، وينصب السرير الأعظم في صدر المشور، وعندما يصعد السلطان على السرير ينادي الحجاب بأصوات عالية "بسم الله" ثم يتقدم الناس للسلام، وأولهم القضاة والخطباء والعلماء والشرفاء والمشايخ وأحوة السلطان وأقاربه وأصهاره، ثم الأعزة، ثم الوزير، وهكذا كل حسب مرتبته، من غير تزاحم ولا تدافع.ومن عاداتهم في يوم العيد أن كل من يحضر يكون معه دنانير مصرورة في خرقة

<sup>(</sup>۱) ا**لرحلة،** ج۲،ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٦٣؛ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص٣١٠.

<sup>(</sup>٣) الباركة: شبه حيمة عظيمة، تقوم على أعمدة ضخام وكثيرة (ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٦٣).

<sup>(</sup>٤) المشور: القصر الملكى (ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٨٠).

مكتوب عليها اسمه، فيلقيها في طست من ذهب، فيجتمع فيها مال كثير يعطيه السلطان لمن شاء، فإذا فرغ الناس من السلام، وُضع لهم الطعام على حسب مراتبهم (١)

ومن مظاهر العيد أن تنصب المبخرة العظمى (٢)، وهي تشبه البرج، مصنوعة من الذهب، ولها ثلاثة مداخل يدخل فيها المبخرون، يوقدون العود والعنبر وأنواع البخور حتى يعم دخانها القصر كله، كما يكون في أيدي الفتيان براميل من الذهب والفضة مملوءة بماء الورد وماء الزهر يصبونه على الناس، وهذا السرير والمبخرة لا يخرجان إلا في العيدين خاصة (٣).

ويجلس السلطان بقية أيام العيد على سرير ذهب دون الترتيبات السابقة، وتنصب خيمة بعيدة عن القصر لها ثلاثة أبواب، ولها تنظيم معين في الدخول، يجلس داخلها السلطان بعد العصر، ومعه كبار رجال الدولة وحاشيته، ويأتي أهل الطرب، فأولهم بنات الملوك الكفار من الهنود المسبيات في تلك السنة فيغنين ويرقصن، ويهبهن لإخوته وأقاربه وأصهاره، وأبناء الملوك. ثم يجلس في اليوم الذي بعده، وكذلك يؤتى بالمغنيات فيغنين ويرقصن، ويهديهن لأمراء المماليك، وفي اليوم الثالث يقيم احتفالاً بمناسبة زواج بعض أقاربه، وينعم عليهم، وفي اليوم الرابع يعتق العبيد، وفي اليوم الخامس يعتق الجواري، وفي اليوم السابع يعطي الصدقات ويكثر منها(٤).

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٣٦؛ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص١٠-٣١.

<sup>(</sup>٢) هذه المبخرة عبارة عن ثلاث قطع منفصلة وإذا أرادوا اتصالها وصلوها، ويحمل القطعة منها عدد كبير من الرحال. (ابن بطوطة، الرحلة، حـ٢، ص ٦٤).

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة، **الرحلة**، ح٢، ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) الرحلة، ح٢، ص٦٢-٢٤؛ الفقى، بلاد الهند، ص٣٨٤-٣٨٥.

وظهر تأثير الفرس على المسلمين في الهند في الاحتفال بعيد النوروز<sup>(1)</sup>، ويوافق أول يوم في السنة الشمسية، وقد احتفل السلطان بلبن بعيد النوروز على طريقة ملوك العجم والفرس، وبالغ في الاحتفال به مثل الاحتفال بعيد الفطر والأضحى<sup>(۲)</sup>. وكان يحضره جميع الملوك والأمراء والأميرات، والمطربون والمنشدون، وينعم عليهم ليس من السلطان فقط، بل وحتى الأمراء، وقد حدث ذلك عدة مرات أيام السلطان بلبن<sup>(۳)</sup>.

كما احتفل المسلمون في عهد سلطنة دهلي بحلول شهر رمضان، ويعدون العدة للاحتفال به منذ الأيام الأحيرة من شهر شعبان في كل سنة حيث يقوم العمال بإعداد آلات موكب السلطان من الأسلحة وغيرها، وفي اليوم الأخير من شهر شعبان يتأهب السلطان لعرض الخيل، وإذا انتهى العرض يتلو القراء آيات القرآن الكريم الخاصة بصيام شهر رمضان. وفي صباح اليوم الأول يركب الملوك والأمراء مرتدين الثياب الفاخرة متقلدين سيوفهم إلى قصر السلطان، وبين أيديهم العسكر ركباناً ومشاةً، ثم يخرج السلطان وحوله خاصته وحاشيته، ويسير الموكب السلطاني في شوارع دهلي، وخلفه الطبول والصنوج (٤)، حتى يصل

<sup>(</sup>۱) النوروز: تعني اليوم الجديد ويزعمون أنه اليوم الذي خلق الله فيه السموات والأرض. (المنجد، صلاح الدين، المفصل في الألفاط الفارسية المعربة، (إيران: مطبوعات بنياد فرهنك، ط۱، ۱۹۸۷م)، ص٢٦٤؛ (www.almaany.com).

<sup>(</sup>٢) النصيري، تاريخ فيروزشاه، ج١، ص١٩-٢٧٨؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٦٩؛ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص١٤-٢٤ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص١ .Zakaullah, The Mamlok , p.244 إلى الاسلامي، ص١ .

<sup>(</sup>٣) النصيري، تاريخ فيروزشاه، ج١، ص٣٦٠-٣٦١؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) الصنوج: صفائح مدورة من النحاس الأصفر الرقيق على هيئة لوحين مستديرين قطر كل منها نحو ثلاثين سم (ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ١٨٢).

إلى المسجد الكبير، ثم يأمر بتوزيع الأعطيات على الأمراء وكبار رحال الدولة وخطيب المسجد ومؤذنيه (١).

وقد اهتم سلاطين دهلي بالمواكب السلطانية فكان السلطان التمش يقول "إن السلطان الذي لا يراعي آداب وعادات السلطنة وقواعدها ورسومها وأسسها في ترتيب القصور وتنظيمها، ومراسم الخروج في المواكب والركوب، ولا يبدو منه احترام للملك والسلطنة، فإن هيبته تضيع ولا تقع في قلوب أعداء السلطنة، ويظهر في البلاد أمور الخلل والاضطراب"(٢) وفي ذلك توضيح لأسباب الاهتمام بالمواكب والمراسم السلطانية.

ولذلك كان السلطان غياث الدين بلبن يبالغ في التزين في الملابس ومتطلبات الأبحة والعظمة، والمراكب السلطانية، لتكون في غاية الهيبة والجبروت، بحيث ترعب الناظرين، وترتعد القلوب المتمردة، فقد يمر في موكبه خمسمائة من عناصر المحتمع الهندي، وهم مشاة يضعون السيوف مجردة على أكتافهم بشكل مهيب (٣). وكان كبراء المدينة وأعيانها يخرجون لاستقبال السلطان عند عودته حارج المدينة، وينصبون الخيام وقباب الزينة في المدينة كلها، ويقيمون الأفراح والاحتفال بمناسبة العودة الموفقة وإحراز الانتصارات على أعدائه، كما يقومون بنثر الأموال من ذهب وفضة ثم يجمعونه ويرسلونه إلى الولايات ليتم تقسيمه بين المستحقين (١٠).

<sup>(</sup>۱) ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار، ص١٤٢؛ النصيري، تاريخ فيروزشاه، ج١، ص٣٦٥–٣٦٦؛ الندوي، الهند في العهد الاسلامي، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٢) بدواني، منتخب التواريخ، ج١، ص٥٤؛ فرشته، تاريخ فرشته، ج١، ص٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) بارني، تاريخ فيروزشاه، ص ٨١- ٨٦؛ الـدهلوي، تاريخ مباركشاه، ج ١، ص ٤٢؛ فرشته، تاريخ فرشته، حـ ١، ص ٢٦٨. مر ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ج١، ص٤٢؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٧٥؛ البهكري، تاريخ السند، ص٤٩.

وإذا قدم السلطان في عهد بني تغلق من مواجهاته الحربية منتصراً زينت الفيلة على نسق زينتها في الأعياد، وكذلك توضع أمام السلطان الستارة المرصعة بالجوهر النفيس، والقباب الخشبية المكسية بالحرير، والجواري والمغنيات يتزين بأجمل لباس، ويشربون من المياه العطرية، وتزين حيطان الشارع الذي يمر به الموكب من باب المدينة إلى باب القصر بثياب الحرير، ويمشي أمامه المشاة من عبيده، ويكون العساكر خلفه، ثم تلقى الأموال من دنانير ودراهم على الناس، ثم يحضر الطعام للاحتفال على قسمين: حاص للسلطان وخواصه، والطعام العام يحضره القضاة والخطباء والمشايخ، وأقارب السلطان والأمراء والكبار من رجال الدولة ثم سائر الناس (۱).

# - حفلات الزواج:

يتولى قاضي القضاة في دهلي عقد الزواج، وكان لا بد من حضور ولي أمر الزوجة أو من ينيب، ولا بد أن يقرأ القاضي عقد الزواج، وقد حضر السلطان محمد تغلق شاه نيابة عن وزيره خواجة جهان عند تزويج بنتيه – وكان الوزير إذ ذاك غائباً – ووقف السلطان حتى قرأ القاضي عقد الزواج وبحضور القضاة والأمراء والمشايخ (٢).

<sup>(</sup>۱) النصيري، تاريخ فيروزشاهي، ج١، ص٢٥١،٢٥٢ ؛ ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٦٥-٢٦؛ الشرقاوي، رحلة مع ابن بطوطة، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) البيروني، تحقيق ما للهند، ص٧٦؛ ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٩.

وقد تجلت لنا تقاليد سلاطين دهلي<sup>(۱)</sup> في الزواج من خلال وصف مراسم زواج الأمير سيف الدين بن هبة الله بن مهني – أمير عرب الشام<sup>(۲)</sup>، من أحت السلطان "فيروزخونده"، وقد ضربت الصيوانات في أفنية القصر الأحمر<sup>(۳)</sup>، وضربت فوق كل صيوان قبة ضخمة، وفرش بالفرش الحسن، وأحضروا المطربين والمغنين والنساء المغنيات والراقصات وكلهن مماليك السلطان، وأحضروا الطباحين والخبازين، والشوائين، والحلوانيين، وذبحت الأنعام والطيور، وأطعموا الناس خمسة عشر يوماً، ويحضر الأمراء والكبار والأعزة ليلاً ونحاراً<sup>(3)</sup>.

وقبل ليلة الزواج بليلتين حضر نساء من دار السلطان إلى القصر الأحمر الذي يقيم فيه الأمير سيف الدين، وفرشن القصر بأحسن الفرش، ولأن الأمير كان عربياً غريباً لا قرابة له في الهند أمر السلطان أن تقوم زوجة أبيه أم أحيه مبارك حان مقام أم الأمير، وأن تكون إحدى النساء في مقام أخته، وأخرى مقام عمته، وأخرى مقام خالته حتى يكون كأنه بين

(١) وردت أخبار زواج بعض سلاطين أو أمراء وملوك أو بنات سلاطين في دهلي، ولكن لم ترد تفاصيل ذلك. انظر فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٢٧؛ ٣٣١؛ ٣١٩؟ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الأمير سيف الدين بن هبة الله بن مهنى :أمير عربي قدم إلى الهند وقد ولاه السلطان محمد تغلق شاه عدة مالوه ونحروالة وغيرها، وقد عزله السلطان عن الولاية لأنه اعتدى على أحد الأمراء المقربين، ثم أعاده إلى ولايته بعد أربع سنوات (ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>٣) قصر السلطان جلال الدين في دهلي، ويعرف بالفارسية بكشك لعل أي القصر الأحمر. ( ابن بطوطة، الرحلة، حـ٢، ص٧٦).

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة، **الرحلة**، ج٢، ص٧٦-٧٧.

أهله، وأجلسنه على المرتبة ووضعن له الحناء في يديه ورجليه، وقام بعضهن على رأسه يغنين ويرقصن، ثم انصرفن إلى قصر الزفاف وأقام هو مع خواصه وأصحابه (١).

وعين السلطان جماعة من الأمراء يكونون من جهته، وجماعة يكونون من جهة الزوجة، حيث كان من عادتهم في الزواج أن تقف جماعة الزوجة على باب الموضع الذي تخرج الزوجة منه على زوجها، لتمنعه من الدخول ويأتي الزوج بجماعته، فلا يدخلون إلا إذا غلبوا أصحاب الزوجة واستطاعوا ازاحتهم عن الباب، أو يعطونهم الآلاف من الدنانير إن لم يقدروا عليهم (٢).

ولماكان بعد المغرب لبس الزوج خلعة حرير زرقاء مزركشة مرصعة بالجواهر، ثم ركب الأمير سيف الدين فرسه ومعه أصحابه وعبيده، وفي يدكل واحد منهم عصا، وتوجهوا إلى باب القصر الذي فيه العروس، حيث عنده جماعة الزوجة، فحمل عليهم بأصحابه حملة عربية (٣)، وغلبوهم، ودخل إلى القصر، وكانت العروس على منبر عالٍ مزين، والقصر ملآن بالنساء، والمطربات، وكلهن وقوف، ودخل بفرسه حتى قرب من المنبر ثم نزل، وقامت العروس حتى صعد وأعطته التنبول بيدها، فأخذه وجلس عند الدرجة التي وقفت بها، ونثر دنانير الذهب على رؤوس الحاضرين من أصحابه، والتقطتها النساء، والمغنيات يغنين، ثم قام وأخذ بيد زوجته، ونزل وهي تتبعه، وركب فرسه، وحملت العروس في محمل تدخله ثم حملها العبيد على أعناقهم إلى قصره، وخرج خلفها النساء بعضهن راكبات وأخر ماشيات، حتى أوصلوها إلى قصره أق

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٦-٧٨؛ محمود، النظم السياسية والاجتماعية، ص٧٨.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٦-٧٨؛ محمود، النظم السياسية والاجتماعية، ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) الحملة العربية تتسم بشدة البأس حيث كان هذا الأمير من عرب البادية الجفاه ( ابن بطوطة، الرحلة، ج٢، ص٧٧-٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٦-٧٨؛ محمود، النظم السياسية والاجتماعية، ص٧٨.

ولماكان من الغد بعثت العروس إلى جميع أصحاب زوجها الثياب والدنانير والدراهم، وأعطى السلطان لكل واحد منهم فرساً وصرة (١) مال من ألف دينار إلى مائتي دينار، وأعطوا النساء المرافقات لها في الزواج وأهل الطرب، وكان من عادتهم في الهند أن الذي يعطي أهل الطرب هم أهل العروس، وأطعم الناس جميعاً في ذلك اليوم (٢).

ومن خلال وصف ابن بطوطة لزواج أخت السلطان اتضحت لنا عادات الزواج من ذهاب الخاطب إلى بيت المخطوبة، وتقوم النساء من أهل الزوجين بتجهيز مكان الزواج وتخضيب أيدي وأقدام العروسين بالحناء، وطريقة دخول الزوج إلى حفل الزفاف، ويمكن أن تعمم على عامة بلاد الهند، وإن كان هناك فارق في الأبحة والتجهيزات كلاً حسب منزلته (٣).

# و- عادات الوفيات والجنائز:

دلت الأحداث التاريخية في سلطنة دهلي على أن المسلمين في الهند اتبعوا تعاليم الإسلام من حيث تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه، ثم دفنه على الطريقة الإسلامية، ثم تقام مراسم العزاء لمدة ثلاثة أيام، ويأكلون جميعاً ولا سيما المساكين(٤).

وفي صبيحة اليوم الثالث من دفن الميت فإنحم يخرجون إلى القبور ويفرشون جوانب القبر بالبسط والحرير، ويضعون الزهور البيضاء والصفراء فوق القبور، وبعض الأغصان المثمرة

Major .H. A ,India in the Fifteen Century, (London 1973),p.77.

<sup>(</sup>١) صرة: الجمع الصر أو الصرر مايجمع فيه الشيء ويشد وهو في الغالب من القماش ومنها الدراهم والدنانير، ابن منظور، منظور، لسان العرب، ج٤، ص٥٥٢.

<sup>(</sup>٢) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٦-٧٨؛ محمود، النظم السياسية والاجتماعية، ص٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٧٧-٧٧؛ محمود، النظم السياسية والاجتماعية، ص٧٧-٧٧؛

<sup>(</sup>٤) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٤١؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٢٧١- ٤٤٥ - ٤٠٠؛ البهكري، تاريخ السند، ص٢٤.

مثل الليمون وغيره دون أن ينزعوا ثمارها، وينثر بعض الفواكه اليابسة، ويجتمع الناس، ويؤتى بالمصاحف، ويقرأون القرآن حتى يختمونه ويسمونه "الختمة"، ثم يسقون الناس الماء، ويصب عليهم ماء الورد، ومن عادتهم وضع نعل الميت على متكأ قبره، ومقابر دهلي خارج السور، وكانت مقابر حسنة، يبنون بما القباب، وعند كل قبر لا بد من محراب، وإن كان لا قبة له، ويزرعون بما الأشجار المزهرة التي لا تنقطع طوال فصول السنة (۱).

وقد كان للسلاطين مقابر خاصة يدفن فيها السلطان وأبناؤه وأحفاده فقد كان للسلطان فيروزشاه مقبرة خاصة به، وحين توفى ابنه فتح خان سنة (VVa/ VVa) في حياته دفنه في مقبرته الخاصة، وكذلك دفن فيها ابنه السلطان محمد بن فيروزشاه التغلقي (VV – VA – VA – VA ) وقد كانت وفاته خارج دهلي، ومع ذلك حمل نعشه حتى دفن بجوار والده، وكذلك السلطان اسكندرشاه همايون بن السلطان محمد بن فيروزشاه، والذي توفي بعد والده بشهر واحد فقط ودفن إلى جواره V.

وكانت هذه المقابر محط الاهتمام والزيارة ففي القرن الثامن حين زار ابن بطوطة الهند ما زال قبر السلطانة رضية يزار، ويتبرك به، وهو على شاطئ النهر الكبير المعروف بنهر الجون (٢٠). وكان السلطان بلبن يقوم بزيارة مقابر الأكابر، ويحضر جنازات العظماء والوجهاء، ويصلي عليهم، ويذهب للتعزية فيهم، ويكرم أبناء الميت وأقاربه ويخلع عليهم العطايا، ويقر

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة، الرحلة، ح٢، ص٣٥؛ محمود، النظم السياسية والاجتماعية، ص٧٨.

<sup>(</sup>۲) الدهلوي، تاريخ مباركشاه، ح۱، ص٥٥٠؛ بدواني، منتخب التواريخ، ح۱، ص١٨١؛ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٩٠-٤٩٤ فرشته، تاريخ فرشته، ح١، ص٤٩٣-٤٩٤ فرشته، تاريخ فرشته، ح١،

<sup>(</sup>٣) منهاج سراج، طبقات ناصري، حـ١، ص٩٣٨؛ ابن بطوطة، الرحلة، حـ٢، ص٤١؛ أكبري، طبقات أكبري، ص٥٣٠؛ ورسته، عاريخ فرشته، حـ١، ص٢٤٥-٢٤٥.

مستحقات المتوفى لورثته (١). ونظراً لتفشي ظاهرة خروج النساء لزيارة القبور فقد تصدى لهن السلطان فيروزشاه، وأمر بمنع هذه البدعة والقضاء عليها بتعزير كل من تقوم بذلك (٢).

#### الخاتمة

لما كانت الدولة الإسلامية في بلاد الهند خلال الفترة (٢٠٦ - ١٢٠٦ - ١٢٠٦ - ١٢٠٦ ) قد تيسرت لها سبل التقدم الحضاري، فإنا نلحظ تقدماً في الجوانب الاجتماعية التي تطرقنا لها بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقد اتضح لنا أن المجتمع الهندي يتكون من العديد من الأجناس المختلفة التي وصلت إليها براً أو بحراً، ثم استقرت فيها وأنشأت لها مستعمرات نشروا فيها عاداتهم وتقاليدهم إلى جانب الهنود الأصليين.

ثبت أن العرب كان لهم صلات تجارية بالهند قبل الإسلام، واستمروا بعد ظهور الدعوة الإسلامية، وكان للفتح الإسلامي لبلاد الهند دور في استقرار العرب في بلاد الهند، وذلك لأنهم حملوا لواء نشر الإسلام في المناطق المفتوحة، وقد نال العرب التكريم والمحبة والإعزاز من قبل سلاطين دهلي.

وتبين أن العنصر التركي له أثر كبير في جميع مناشط الحياة في الهند، وذلك لأن السلطنة والحكم في أيديهم، وقد تزود هؤلاء السلاطين الترك بأعداد كبيرة من بني جنسهم وذلك لكونهم يحكمون في غير بلادهم، كما أنهم في بداية توليهم الحكم لم يتقبلهم المحتمع لأنهم بدأوا حياتهم مماليك للسلاطين في غزنة، ثم تدرجوا حتى وصلوا إلى السلطنة، بل وكان

<sup>(</sup>۱) فرشته، تاريخ فرشته، حـ۱، ص ۲۷۱؛ الندوي، مسعود، تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند (د.م، دار العربية، ۱۹۷۷ م)، ص٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>۲) فرشته، تاریخ فرشته، ۱۰، ص۵۰۳.

بعضهم مملوكاً لمملوك.أما الأفغان فقد كان وجودهم مع بداية نشأة الدولة الإسلامية في دهلي صغيراً؛ حيث شكلوا أجزاء من عناصر جيش الدولة المملوكية، وبلغوا الذروة في نشاطهم العسكري والمضاد للدولة الإسلامية في دهلي في عهد الدولة التغلقية، ممثلة في أمراء المئة حتى تمكنوا من إنشاء دولة لهم في هضبة الدكن بقيادة حسن جانجو الذي اعترف به الخليفة العباسي، وأمر السلطان فيروزشاه أن يترك له ما ملكه في بلاد الهند.

لقد سمع المغول بشروات بلاد الهند فطمعوا بها، وكانوا في حالة كر وفر مع القوى الإسلامية في سلطنة دهلي، ولكن بعض المغول استقروا في بلاد الهند وعاشوا بها كبقية سكان الهند، ومنهم الأسرة الخلجية التي تولت السلطنة، والذين ظهروا في الهند منذ أيام الدولة الغورية وتحت سيادتها، وجزءاً من قوات الدولة المملوكية في الهند، وتعرضوا للإبادة في بعض الفترات التاريخية، بتهمة التحسس لصالح المغول خارج الهند، وبالرغم أن الأسرة الخلجية تعود أصولها للمغول؛ إلا أن سلاطينها واجهوا المغول الغزاة من خارج الهند، وظل وجود العنصر المغولي في بلاد الهند، وزادوا بعد قيام الدولة المغولية هناك.

كان الوجود الفارسي والرومي صغيراً، إذا ما قورن ببقية العناصر، وكان تركيزهم في النشاط التجاري بعيداً عن النشاط السياسي. تألف المجتمع الهندي من طبقتين متباينتين، الطبقة العليا في أيديهم السلطة والسيطرة، وينعمون بالترف والتنعم في خيرات الهند. أما الطبقة الدنيا التي تمثل معظم السكان في سلطنة دهلي، وقد حاول بعض السلاطين في دهلي التخفيف عن هذه الطبقة، ولكن مع ذلك بقي نظام الطبقية في بلاد الهند.

كان لا بد من الحديث عن الرقيق بحسبانها طبقة في الجحتمع الهندي، والذين وصلوا للسلطنة في دهلي ممثلة في دولة المماليك، وحرصوا على أن يكون لهم مماليك أيضاً، فزادوا من أعدادهم ليضمنوا ولاءهم لهم. وقد كان الأرقاء في سلطنة دهلي يختلفون في أجناسهم

وألوانهم فمنهم أرقاء الترك، والأحباش، والمغول، والهنود، ولم يقتصر على الرحال دون النساء فقد عملوا جميعاً في قصور السلاطين والأمراء والنبلاء.

شاركت المرأة في سلطنة دهلي الإسلامية في مختلف المناشط، فكان لهن دور في الأحداث السياسية. حيث تولت رضية بنت ألتمش السلطنة في دهلي، وكان للمرأة الخلجية والتغلقية دورهن في الأحداث السياسية خلال تولي سلاطين تلك الدول، كما كانت المرأة في الهند تشارك أسرتها في جميع شؤونها، وأسهمت في أعمال الخير والإحسان إلى طبقات المجتمع الهندي.

احتفل المجتمع الإسلامي في سلطنة دهلي بعيدي الفطر والأضحى، كما احتفلوا بعيد النوروز بأثر العناصر التركية والفارسية، وكانت هذه الاحتفالات تقام في شيء من الأبحة والعظمة. كما أولوا المراسم الدينية كثيراً من عنايتهم مثل التجهيز لشهر رمضان منذ نهاية شعبان، ثم بعض العادات المتبعة في أول أيام رمضان التي تقام بعناية وقدسية تناسب هذا الشهر الفضيل. كما كان الاحتفال بعودة السلطان له عظمته، وظهر جلياً في الترف والنعيم الذي بلغ أقصاه في بلاط السلاطين.

كان للزواج في سلطنة دهلي عاداته وتقاليده التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، من عقد النكاح على يد قاضي القضاة بحضور ولي أمر العروس أو من ينوب عنه، وكان يحضر أهل الشاب يتقدمون لخطبة الفتاة، وإذا حدثت موافقة يبدأ الإعداد لمراسم الزواج مثل الخناء، ودخول العريس على عروسه في حفل الزفاف، وأخذها لبيتها، وتوزيع الهدايا والأعطيات.

تبين أن المجتمع الإسلامي في دهلي سار على عادات المحتمعات الإسلامية الأحرى، من حيث التغسيل للميت والتكفين، والدفن، وكانت المقابر خارج المدن، وكان

للسلاطين مقابر خاصة، وكان بعض المجتمع في الهند يزور القبور سواء من الطبقة العليا أو الدنيا، وقد تفشت عادة زيادة النساء للقبور حتى أصدر السلطان فيروز أمره بإلغاء هذه العادة.